# موقف أمراء العرب

بالنشاء وَالعِزَافِ مل فب طميين حَقَىٰ أَوَاخِرُ ٱلقَرْنِ الْحَامِيْنَ الْعِجْرِي

الدكتورة أمير بيطار مدينة بعطار مدينة نابغ العرب والإسلام بجامغ وشق





ь

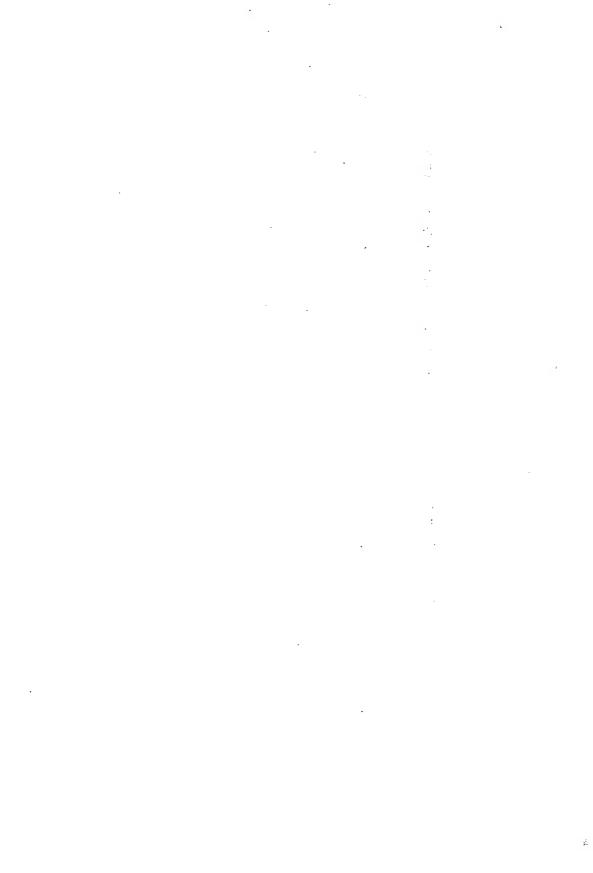

وف أمرالعرب المنظام المنطار العرب المنطار العرب المنطار العادة المنطار المنطا



الطبعة الاولى 1940 م 1940 م حقوق الطبع محقوظة للمباد دمشق

الموافقــة رقم ۱۹۷۱ تاریخ ۲/۱/۱۹۸۰ ۳۰۰۰ ـ ا ـ ۱۹۸۰

دمشق ـ شارع بور سعید ـ هاتف ۱۱۱۰۲۸ بیروت ـ شارع سوریا بنایة صمدی وصالحة



### المقتامة

كانت الحياة السياسية في بلاد الشام والعراق مضطربة أشد الاضطراب الى ضعف الخلافة العباسية وانكماش سلطانها ، فضلا عما ألم بالحياة السياسية في بغداد من فساد وتدهور ، فقد سيطر تالعناصر الدخيلة على الخلفاء ، مثل الفرس والاتراك ، وتحكموا بالسلطة دونهم ، بل صاروا يعاملونهم معاملة قاسية ، كما شاركوهم في مظاهر سلطتهم الدينية ، حتى أصبح مركز الخليفة العباسي في بغداد مضطربا أشد الاضطراب ، وكان أهم مظهر من مظاهر ضعف الدولة العباسية تفكك وحدتها وانقسامها الى عدة مناطق نفوذ للعناصر العربية والفارسية والتركية ، فقد استقل السامانيون وهم من أسرة فارسية في خراسان وبلاد ماوراء النهر ، وسيطر الغزنويون الاتراك على السند وافعانستان ، وكانت فارس والري واصبهان والجبل في أيدي بني بويه ، والاهواز وواسط في يد البريديين ، واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر القرمطي ، وشمالي الشام في يد الحمدانيين ، ومصر والشام في يد الطولونيين ثم الاخشيديين ، وبلاد المغرب كلها اصبحت تحت حكم في يد الطولونيين ثم الاخشيديين ، وبلاد المغرب كلها اصبحت تحت حكم الفاطميين ، وهكذا لم بين في يد الخليفة الا بغداد وأعمالها ،

وقد زاد ضعف الخلافة العباسية حين سيطر بنو بويه الشيعة على الخلفاء العباسيين • ولم يكن سلطين البويهيين يعتقدون بصحة خلافة العباسيين ، بل كانوا يميلون الى الفاطميين ، ويرغبون في خلع خليفة

بغداد ، والدعوة \_ للخليفة الفاطمي • ولم يمنعهم من خلعه إلا الخوف على مركزهم والمحافظة على سلطانهم في دار الخلافة ، وعلى نفوذهم على أتباعهم من الشيعة •

وفي الوقت الذي كان فيه الخليفة العباسي مغلوبا على أمسره ، والخلافة العباسية على هذه الدرجة من الضعف ، كانت الخلافة الفاطمية بعد أن أخضعت بلاد المغرب كلها لنفوذها تمثل الدولة القوية الفتية ، وازدادت قوتها بعد أن نجحت في فتح مصر ، وأصبحت وهي في هذا المركز الاستراتيجي الهام في قلب العالم الاسلامي خطرا كبيرا يهدد الخلافة العباسية بالزوال ، فمن القاهرة اخذت الخلافة الفاطمية تعمل جاهدة على الفضاء على الخلافة العباسية نفسها ،

ولتحقيق ذلك ، كان عليهم عقب فتحهم لمصر مباشرة أن يبثوا دعاتهم في العراق ، ليمهدوا لهم الطريق الى فتحها ، وأن يعملوا على فتح بلاد الشام . غير أن الفتح الفاطمي لبلاد الشام لم يتح له الاستقرار ولم يتمكن الفاطميون من السيطرة عليها تماما ، وظل نفوذهم هناك مضطربا تهدده عدة قوى محلية وخارجية ، وكان لذلك أثـر كبير في عدم تمكن الفاطمين من فتح بغداد بالسرعة التي يحسبونها ،

ويهمنا في هذا المجال أن نوضح أسباب اضطراب النفوذ الفاطمي في بلاد الشام • ويأتي في مقدمة هذه الاسباب ضعف الخلافة العباسية وتمزقها بين هذه القوى السياسية المختلفة التي سبق أن أشرت اليها • فقد أغرت هذه الاحوال القبائل العربية في بلاد الشام والجزيرة بأن تتطلع ـ شأنها شأن هذه القوى ـ إلى الاستقلال بشؤونها وتكوين امارات مستقلة • فغي الجزيرة وشمالي الشام كون الحمد إنيون امارة لهم • وبعدهم حذا

حذوهم المرداسيون والعقيليون و وأما أمراء القبائل في جنوب بلاد الشام، فلم يكونوا في وضع يستطيعون معه تكوين أمارات خاصة بهم ، لان قوة قبضة الفاطميين فانهم وجدوا في الامبراطورية البيزنطية - التي الوقت الذي وجد فيه أمراء الشمال متنفسا لهم بضعف العباسيين وبعد قبضة الفاطميين فانهم وجدوا في الامبراطورية البيزنطية - التي كانت تعمل جاهدة على ابعاد نفوذ الفاطميين الاقوياء عن بلاد الشام ملجأ وحاميا لهم و فقد عملت الدولة البيزنطية على حماية الامارات العربية في الشمال ، واوقفت الى جانبها سدا منيعا لتحول دون امتداد النفوذ الفاطمي الى شمال بلاد الشام و وكانت الامبراطورية البيزنطية في عهد الأسرة المقدونية قد مرن بفترة من فترات الاحياء جعلتها تنظلع الى استعادة نفوذها السابق في بلاد الشام و

وهناك نقطة أخرى كانت لها أهميتها في موقف بلاد السام من الفاطميين ، ألا وهي أن غالبية أهل الشام سنة تعصبوا أشد التعصب أمام محاولات الفاطميين في نشر مذهبهم الاسماعيلي ، وقد كان لهذا التعصب الشديد من جانب أهل الشام أثره الكبير في اساءة الفاطميين معاملتهم ، هذا فضلا عن أن تشكيك الخلافة العباسية في نسب الفاطميين ، وخاصة بعد المحضر الرسمي الذي أصدره الخليفة العباسي القادر بالله في سنة ٣٠٤هـ/١٠١٢ م . كا نله أثر كبير في موقف القبائل العربية من الفاطميين ، فقد عاد العقيليون الى طاعة العباسيين ، بينما عقدت القبائل العربية العربية الاخرى في بلاد الشام سنة ١٠٤/ ١٠٢٤ م حلفا لابعاد الفاطميين الاسماعلية ،

والى جانب هذا كان لسياسة قائد الفاطميين جعفر بن فلاح في فتح الشام أثر كبير في عدم استقرار الأوضاع بها • فقد رسم جعفر بن فلاح

خطة لضرب القبائل العربية بعضها ببعض لاضعافها ؛ ومن ثم للسيطرة التامة على بلاد الشام • فبدأ بتحريض قبيلتي مرة اوفزاره ضد بني عقيل في الشام • وكان لذلك أثر كبير في وقوف العقيليين ضد الفاطميين ، وقيام ترعيمهم ظالم بن موهوب العقيلي بتحريض القرامطة على الفاطميين •

هذا وقد لمس الفاطميون سوء هذه السياسة فعدلوا عنها ، وبدأوا يستعينون بالقبائل العربية ضد القرامطة ، واستطاعت هذه السياسة الجديدة أن تكسب الفاطميين النصر في وجه القرامطة ، وكان على الدولة الفاطمية لتكسب وقوف القبائل الى جانبها على الدوام أن تقدم لها ما تطلب من أموال ، وهذه السياسة ازاء القبائل العربية جعلت القوى المناهضة للفاطميين ، كالعباسيين وغيرهم من القوى التي كانت تتصارع على النفوذ في بلاد الشام تتهافت بدورها على كسبها الى جانبها معتمدة على أسلوب الاغراء ، وكانت هذه القبائل العربية \_ عندما كان الفاطميون على أسلوب الاغراء ، وكانت هذه القبائل العربية \_ عندما كان الفاطميون

يقصرون في اشباع رغبانهم \_ يتطلعون الى الخلافة العباسية ويظهرون الطاعة لها ، بل انها في بعض الأحيان لم تتورع عن طلب الحماية والمساعدة من الدولة البيزنطية ، وعندما كان الفاطميون يعجزون عن تحقيق مآربهم عن طريق السياسة واغداق الاموال ، كانوا يلجأون الى قوة السلاح والى استخدام العنف ،

هذا ومن جهة أخرى فأن القبائل العربية بعد أن أحست بقوتها ، رأت أن تحقق لنفسها نوعا من الاستقلال لكي يتحقق لها المحافظة على بقائها وعلى وجودها • وبعد أن نجحت هذه القبائل في تكوين امارات مستقلة حرصت أشد الحرص على المحافظة عليها • ولم تكن لغلبة التشيع، وحب آل علي من قبل بعض القبائل العربية ، أي أثر في انطواء هذه الامارات تحت لواء الفاطميين الاسماعيلية • ذلك أنهم حذوا حذو

البويهيين وفضلوا أن يكونوا أقوياء في ظل الخلافة العباسية الضعيفة ، على أن يكونوا ضعفاء في ظل الخلافة الفاطمية القوية .

كما كان لالتجاء الفاطميين الى خداع القبائل العربية أثر كبير في عدم ثقة أمراء هذه القبائل بالفاطميين وبوعودهم • فكثيرا ما وعدهم الفاطميون ولم يفوا بوعودهم • ولعل أبرز مثال \_ في هذا الصدد \_ وعد المعن لدين الله آل الجراح بأن يدفع لهم مائة ألف دينار اذا هم تركوا مساعدة العسن الأعصم القرمطي • فعمل هؤلاء جادين على تحقيق انتصاره أمام القرمطي هذا ، وحققوا له بذلك نصرا سياسيا كبيرا في بلاد الشام • ولكن المعز لدين الله لم يف بوعده لهم • وانما خدعهم وأعطاهم دنانير نحاسية مظلية بالذهب • وكان لهذه الخدعة من قبل المعز لدين الله أثر كير في موقف هذه القبيلة العربية التي لم تدع فرصة للثورة على الفاطميين الا

وفي كثير من الاحيان كان الخلاف المذهبي بين سكان البلاد السنيين وبين الفاطميين الاسماعيلية ، من أسباب الثورات ضد الفاطميين وقد بدأت هذه الثورات عقب الفتح الفاطمي للشام ، واستسرت حتى مقدم السلاجقة الأتراك وفتحهم دمشق ، اولم يدع السكان فرصة للتخلص من الفاطميين الا واستغلوها ، مما اضطر الدولة الفاطمية أنا ترسل جيوشها لترافق ولاتها ، وكثيرا ما اصطدمت هذه الجيوش مع الأهالي ، وأدى ذلك الى نشوب ثورات متعددة ، جعلت الوضع في بلاد الشام مضطريا والنفود الفاطمي بها غير مستقر ،

هذا ولم يستطع الفاطميون استغلال الفرصة التي سنحت لهم على يد البساسيري للقضاء على الدولة العباسية • فقد كان لحقد الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر المغربي على البساسيري أثر كبير في ذلك • فلم يكن هذا يريد أن يتم الامر للفاطميين في بغداد على يد البساسيري ، لذلك

أخذ يحذر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله م نعاقبة أطماع البساسيري و فتخوف المستنصر بالله منه ، ولم يعد هذا يهتم بتقديم المساعدات إليه وهذا الى جانب ما ظهر من خيانة الوزير الفاطمي اليازوري ، الذي كاتب السلطان طفر لبك السلجوقي ولهذا فان سيطرة البساسيري على بغداد نم تدم سوى سنة واحدة ، واستطاع طغر لبك القضاء على حركته و

واذا كانت الدولة الفاطمية وهي في عز قوتها لم تنجح في فرض نفوذها كاملا على بلاد النشام والجزيرة ، وفي أن تستغل ما كانت عليه الخلافة العباسية من ضعف لاسقاطها ولتوحيد العالم الاسلامي تحت رايتها ، فان بزوغ نجم السلاجقة وما تحقق على أيديهم للدولة العباسية من قوة وازدهار ، في الوقت الذي كانت الدولة الفاطمية قد دخلت دور الضعف والتدهور ، قد أضاف للقوى المتصارعة على النفوذ في بلاد الشام والجزيرة قوة فتية جديدة ، ألا وهي قوة السلاجقة ، وبالتالي عجز الفاطميون عن تحقيق أهدافهم في هذه الجهات ، وأصبح كل همهم المحافظة على ما تبقى لهم من نفوذ بها .

#### \* \* \*

وقد قمت في بحثي هذا بدراسة تاريخية لموقف أمراء القبائل في الشام والعراق من الدولة الفاطمية حتى أواخر القرن الخامس الهجري ، وقسمته الى أربعة أبواب :

#### الياب الأول:

تحدثت فيه عن وضع بسلاد الشام عامة قبل الفتسح الفاطمي ، تسم تعرضت الى الفتح الفاطمي لبلاد الشام ، وحاولت جاهدة أن أوضح من خلال دراستي للسياسة الي اتبعها جعفر بن فلاح قائد الفاطميين في ضرب القبائل العربية بعضها ببعض ، وما نتج عن هذه السياسة من يقظة القبائل العربية ، ووقوفها الى جانب الفاطميين حينا والسي جانب أعدائهم حينا

آخر • كما أوضحت كيف كان موقف أهالي دمشق من هذا الفتح وحاولت أن أفسر سبب بقاء النفوذ الفاطمي في بلاد الشام مضطربا ، وكيف وقف أهالي البلاد موقف المساعد من الحركات التي ناهضت الفتح الفاطمي في الشام ، كالقرامطة وافتكين • • • • وفي هذه الدراسة أوضحت موقف كل قبيلة من القبائل العربية في الشام من الفاطميين •

ثم استعرضت في الباب الثاني موقف زعماء العرب في جنوب وأواسط الشام من الفاطميين ولم أنس أن أوضح الأسباب التي دعت القبائل الى اتخاذ الموقفها هذا وشرحت كيف عمل آل الجراح على مساعدة الحسن الاعصم القرمطي في غزوة مصر وكيف استمال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله زعيم آل الجراح حسان ، وما كان من اعطائه النقود النحاسية واقتضاني ذلك أن أتحدث عن موقف آل الجراح بعد تلك الخدعة ، وفي هذه الدراسة تبين لنا كيف وقف آل الجراح موقفا المعاديا من الفاطمين طوال فترة وجودهم ، والتي استمرت تقريبا مس الفتح الفاطمي حتى سنة ٣٤٣هه ولم أنس أن أذكر بعض المواقف التي ساعد فيها أمراء آل الجراح الدواة الفاطمية كموقفهم مسن حركة أبي ركوة ، وبني قسرة وبني قسرة وبني قسرة و

وكدلك أوضحت موقف أمراء الكلبيين من الفاطميين و وذكرت أن هذه القبيلة التي كانت على المذهب السني وقفت موقف المساعد من الدولة الفاطمية و فقد ساعدوها في حربها و نشر نفوذها على بلاد الشام ولم يقف من زعماء هذه القبيلة موقفا عدائيا الا زعيمها سنان بن عليان الكلبي ، الذي اتفق مع القبائل العربية ضد الفاطميين و ثم ما كان مسن موقف بعضهم حين استعلوا ضعف الاحوال الاقتصادية التي كانت تمسر بها الدولة الفاطمية بعد الشدة العظمى ، فقاموا بمساعدة أهالي دمشق في ثورتهم ضد الفاطميين و ولم أنس أن أوضح أن هؤلاء ركنوا الى الهدوء

#### حين أغراهم الفاطميون ببريق المال •

أما في الباب الثالث ، فقد استعرضت موقف أمراء العرب في شمال الشام من الفاطميين ، وهم الحمدانيون في حلب ، ثم المرداسيون الذين ورثوا امارتهم • وأثبت أثناء دراستي تشيع الحمدانيين لآل علي ثـم أوضحت أسباب العداء الذي حدث بينهم وبين الفاطميين • وكذلك تعرضت لموقف كل أمير من أمراء الحمدانيين من الدولة الفاطمية ، كموقف أبى تغلب ، وسيف الدولة وسعد الدولة ، ثم سعيد الدولة وأبناؤه ، ثـم موالي الحمدانيين ، وبينت كيف كان الحمدانيون يعملون جاهدين على المحافظة على امارتهم وابعاد النفوذ الفاطمي عنها ، وكيف كانت المصالح السياسية عندهم مقدمة على المصالح المذهبية ، وأنهم نم يتورعوا عن طلب الحماية من البيزنطيين ليدفعوا عنها خطر الفاطميين • كما ذكرت أن موقف الحمدانيين هذا من الفاطميين ونجاحهم في الوقوف في وجههم ، إنما يدل على أن الحمدانيين لم يكونوا قد بلغوا درجة من الضعف تمكن الفاطسيين من القضاء عليهم • وأثبت ذلك بالمعاهدة التي عقدها الفاطميون مع الحمدانيين سنة ٣٨٥هـ والتي ذكرها ابن ظافر الازدي في مخطوطتـــه الدول المنقطعة ، ثم كيف خضع الحمدانيون الأواخر للفاطسيين ، مستدلة على ذلك بالنقود التي سكت في تلك الفترة .

كذلك لم أنس أن أوضح موقف آل مرداس من بني كلاب من الدولة الفاطمية و بربينت كيف اعتمد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله على صالح بن مرداس زعيمهم ليضرب به مرتضى الدولة بن الؤلؤ مونى الحمدانيين و ثم كيف انقلب هذا على الفاطميين مستغلا الفوضى التي نشأت عقب وفاة الحاكم بأمر الله و وتولى الظاهر لاعزاز دين الله و كما تحدثت عن اتفاق صالح بن مرداس مع القبائل العربية على اقتسام بلاد الشاء و وموقف الفاطميين من هذا التحالف وارسالهم الحيوش لقتاله والشاء و وموقف الفاطميين من هذا التحالف وارسالهم الحيوش لقتاله و

وكيف كانت نهايته على يه الفاطميين • وأوضحت أيضا موقف كل مسن أبنائه نصر وثمال من الفاطميين • ثم بينت كيف سلم ثمال بن صالح حلب للفاطميين والظروف التي دعته الى ذلك مما اضطر ابن أخيه محمود بسن نصر الى استرجاعها بقوة السيف وكيف دعا محمود هذا اللعباسيين حين ظهرت دولة السلاجقة القوية على مسرح الاحداث ، وأعادت الحياة للدولة العباسية ، بينما كانت الدولة الفاطمية تعاني من الازمات الاقتصادية والثورات الداخلية ، مما دعا محمود بن مرداس الى أن يترك الدعوة للفاطميين • ويدعو للعباسيين بعد أن أوضح ذلك فيما قاله لأهالي امارته •

أما في الباب الرابع فقد استعرضت موقف أمراء العرب بالعراق من الفاطميين ودعاتهم ولم أنس قبل البدء بشرح موقف هؤلاء أن أمهد لذلك بالحديث عن انتصار الدعوة الفاطمية في العراق ، ثم موقف بني عقيل من ذلك و واقتضت وحدة الموضوع أن أوضح موقف العقيلين منذ الفتح الفاطمي لبلاد الشام بادئة بموقف ظالم بن موهوب العقيلي ، شم استعرضت موقف أمراء العقيلين في الموصل من الدولة الفاطمية و ومسن هذا العرض اتضح أنهم كانوا مترددين في ولائهم للخلافتين و ثم انتقلت في نفس الباب للبحث في موقف بني مزيد في الحياقة و وأوضحت أن هذه القبيلة الشيعية التي كانت حامية للشيعة في العراق ، لم تكن تخلص للفاطميين وأنها في علاقتها معهم كانت تسمير حسب ما تمليه عليها للفاطميين وأنها في علاقتها معهم كانت تسمير حسب ما تمليه عليها للفاطميين وأنها في علاقتها معهم كانت تسمير حسب ما تمليه عليها للفاطميين وأنها في علاقتها معهم كانت تسمير حسب ما تمليه عليها مصالحها الخاصة و

هذا وأرجو أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث واخراجه على هـــذا النحـــو .

والله ولي التوفيق ٠٠٠

## بحث في الصادر

تقد اعتمدت في بحثي هذا على عدد وافر من مصادر التاريخ الاسلامي ، المخطوطة منها والمطبوعة ، كما اعتمدت على عدد كبير مسن المراجع الحديثة ، العربية والاوربية ، وسأقتصر في هذا العرض على عوض أهم المصادر والمراجع التي تتصل اتصالا مباشرا بموضوع البحث ، والتي برزت أهميتها من خلال معالجتي لهذه الدراسة ، وفيما يختص بالمصادر الخطية ، يأتي على رأسها المخطوطات الآتية :

العباس) ، لمؤلفه جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر الازدي ، المتوفى سنة ٣٢٣هـ، وقد أفادني الازدي فيما ذكره عن القرامطة وعلاقتهم بالفاطميين ، فقد انفرد من بين المصادر العربية التي وصلت الى يدي بذكر ملك القرامطة لصعيد مصر وأسفل الأرض ، كما أشار الى أن المعز حمل الملك القرامطة لصعيد مصر وأسفل الأرض ، كما أشار الى أن المعز حمل المال الذي كان يحمله كافورا الاخشيدي الى الحسن الأعصم عقب حصار الماهرة للمرة الثانية ، وأمدني بمعلومات جيدة عما قدمه آل الجراح من مساعدات للفاطميين في قتال أبي ركوه وعن حركة أبي الفتوح بن جعفر الحسني ومساعدة آل الجراح له ، وأمدني أيضا بمعلومات كثيرة عن الحمدانيين ودخولهم حلب ، وعن الأمير سعد الدولة وعلاقته بمواليه ، وموقف الدولة الفاطمية منهم جميعا ، وكذلك أوضح موقف سعيد الدولة الحمداني ومولاه وقد ، وقد المؤردي بذكر معاهدة أبرمت بين الطرفين في سنة ٥٨هه ، كما تحدث عن أبي تغلب الحمداني ومسيره الى بلاد الشام وقتله هناك ، وعن

### تأسيس امارة المرداسيين ونهاية الحمدانيين .

٣ \_ أما مخطوطة ( مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ) لمؤلفه سبط بن الجوزي المتوفى سنة ١٥٤هـ ، فقد أفادتني فيما أوردته مــن معلومات في الحديث عن الفترة الواقعة بين سنتي ٣٥٨ و ٥٠٠ه ، وخاصة عن فتح الفاطميين لبلاد الشام وموقف القرامطة من هذا الفتــح • ويوضح المؤلف موقف الخليفة العباسي المطيع لله من القرامطة ، كما أنه يفصل الحديث في علاقة أفتكين بالفاطميين . وقد أنفرد سبط إبن الجويزي بذكر موقف آل الجراح من الحجاج المصريين ، وعدوانهم المستمر على الحاج من أجل الحصول على المال ، كما يتحدث عن مساعدة طيء ، التي منها آل الجراح للفاطميين في قتال أبي ركوه ، ويذكر علاقة قرواش العقيلي بالفاطميين ، ويورد لنـــا انخطبة التي خطبها لهم كاملة ، ويزيد على غيره من المؤرخين ما يذكره عن ارسال قرواش بعد الخطبة للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر آلله يطلب معونة مالية منه ، وكيف عاد الرسول بذلك وكيف وجد قرواتنا قد قطع خطبة الفاطميين ، فاحتفظ بهذه المعونة في الرقة ولم يوصلها لقرواش • وتكلم أبضا عن معركة الاقتحوانة بين أنوشتكاين وأمراء العرب • ويفصل في نص الرسالة التي أرسلها أنوشتكين للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله موضحا له النصر على صالح بن مرداس ، وحسان بن الجراح •

س أما مخطوطة ( زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ) للمؤرخ بيبرس الدوادار المتوفى سنة ٢٥٥ه ، فقد أمدتني بمعلومات وافرة عن فتح الفاطميين لبلاد الشام وأسباب الفتح مستخلصة من نص الأمان الذي منحه جوهر لأهل مصر ، وكذلك عن ارسال جعفر بسن فلاح حملة لاسترداد انطاكية ، ثم مجىء القرامطة وحصارهم القاهرة ، وحركة أفتكين التركي ، وموقف ظالم بن موهوب العقيلي منه ، كما تحدث عن مجىء أبي تغلب الى الشام ، وقتال الفضل الفاطمي له ، ومقتله ،

٤ ــ ومن هذه المخطوطات الهامة مخطوطة (عقد الجمال في تاريخ أهل الزمان) لبدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة ٨٥٥هـ • فمؤرخها من أهالي عينتاب ، ولذلك اهتم بالتأريخ لبلاد الشام • وقد أمدني بحقائق كثيرة عن آفة موضوعات الرسالة • وتمتاز هذه المخطوطة، يكون مؤلفها يذكر المصدر الذي أخذ عنه ، أما بالنسبة للفترة التي تخص الرسالة والمحصورة بين سنتي ٣٥٨ و ٥٠٠ه فقد انحصرت في الاجزاء ١٩ و ٢٠ من المخطوطة وكل جزء من هذين الجزأين يتألف من ثلاث مجلدات ،

وأما المصادر المطبوعة فيأتي في مقدمتها بالنسبة لموضوع البحث:

١ ـ كتاب ظهير الدين الروذراوري المسسى ( ذيل تجارب الأمم ) والمتوفى سنة ٨٨٤هـ • ويمتاز هذا الكتاب بكون مؤلفه معاصرا الأحداث الفترة التي أعالجها • وكتاب ذيل تجارب الأمم هذا يبحث في الفترة الواقعة بين سنة ٢٩هـ و ٢٨هـ • ويمكن الاستفادة منه بشكل خاص في علاقة الحمدانيين بالفاطميين ، ولا سيما علاقة سعد الدولة الحمداني ومولاه بكجور ، ثم سعيد الدولة • ولا بد للباحث في علاقة آل الجراح بالفاطميين من الرجوع لما كتبه الروذراوري عن ذلك ، وخاصة التفاصيل التي يوردها عن القتال الذي دار بين آل الجراح وقائد الفاطميين يارختكين •

٧ - كتاب تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي ويسمى أيضا (صلة تاريخ أوتيخا ، المسمى التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق) ، لمؤلفه يحيى ابن سعيد الانطاكي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ ، وهو مطبوع في باريس ضمن مجموعة PATROLOGIA ORIENTALIS والكتاب مفيد جدا ، وخاصة في معرفة علاقة الامارات العربية بالدولة البيزنطية ، ويمكن للباحث أن يستخلص ذلك مما اورده عن التجاء زعماء العرب للبيزنطيين عقب الهزائم التي ألحقها بهم الفاطميون ،

٣ أما كتاب (سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة) لهبة الله الشيرازي المتوفى سنة ٧٠٥هـ ، فيمتاز بكون مؤلفه اشترك في الأحداث التي أرخ لها ، والتي انحصرت بين سنتي ٢٦٥ و ١٥٠هـ ، وهدو المصدر الأول في علاقة آل مزيد بالفاظميين، كما يستفاد منه كثيرا في دراسة حركة البساسيري، وفي فهم تردد العقيلين في ولائهم للفاظميين .

إيضا كتاب (ديل تاريخ دمشق) لابن القلانسي أبي يعلي حمزة المتوفى سنة ٥٥٥ هـ • ويعطي هذا الكتاب صورة واضحة للثورات التي قام بها أهالي دمشق ضد الفاطميين كما أنه يوضح بشكل ظاهر استنجاد سعد الدولة الحمداني بالروم ليتمكن من الوقوف في وجه الفاطميين •

ه ـ ومن هذه الكتب الهامة كتاب ( زيدة الحلب في تاريخ حلب ) لمؤلفه ابن العديم الحلبي ، المتوفى سنة ١٦٠ه • ويعتبر هذا الكتاب تاريخا أصيلا لكل من يبحث في تاريخ حلب حتى وفاة ابن العديم ، وخاصة تاريخ الدولة المرداسية التي يفصل ابن العديم في راواية أحداثها ، فيعطي للقارىء صورة واضحة عن هذه الدولة • كما أن ابن العديم انفرد دون غيره من المؤرخين بحفظ بنود المعاهدة التي عقدت في صفر سنة ٢٥٩ه بين الحمدانيين والبيزنطيين ، تلك المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية في تاريخ العلاقة بين الحمدانيين وانبيزنطيين \* ويعطي المؤرخ أيضا صورة واضحة عن مسلم بن قريش العقباي وفتحه لمدينة حلب ، وقضائه على الدولة الم داسية •

ر الكامل في التاريخ ) لابن الأثبر الجزري المتوفى سنة ١٣٠ه فهو أحد المصادر الرئيسية في التاريخ الاسلامي وقد تناول المؤلف في الأجزاء السادس ، والسابع والثامن ، تاريخ الفترة فيما بينستة ١٨٠٠ مده وقد استطعت أن أحصل منه على معلومات وافرة عن

موقف الامارات العربية من الفاطميين ، كموقف الحمدانيين والمرداسيين والعقيليين ، كما اقادني في معرفة علاقة آل مزيد بالفاطميين ،

٧ ــ وكذلك كتاب (تاريخ مصر) لابن ميسر المتوفى سنة ١٧٧ هـ ٠ فقد اعطاني صورة واضحة عن الحملات التي كان يعدها الفاطميون لتأديب القبائل العربية في الشام: موضحا مدى اهتمام الخلفاء بتجهيزها بكافة ما تحتاج اليه ٠

٨ ـ والمقريزي المترفى سنة ٥٤٥ه في كتابه (اتعاظ الحنفا بأخسار الأثمة الفاطميين الخلفا) يوضح لنا بشكل مفصل فتح الفاطميين لبلاد الشام وسياسة جعفر بن فلاح إراء أهالي دمشق وسوء معاملته لهم ، مما كان له آسوأ الأثر في نفوس الاهاني • كما يتحدث عن موقف قبيلة عقيل من الفتح الفاطمي ، وعن ارسال جعفر بن فلاج غلمانه لاستعادة انطاكية من الروم • وأفاض المقريزي في الحديث عن المعونة التي أرسلها أبو تغلب الحمداني الى القرامطة ، كما يذكر ارسال القرامطة لمراكب بالبحر وشحنها بالمقاتلة ووصولها الى تنيس ويورد لنا النص الكامل للكتاب الذي أرسله المعنز لجوهر ، ومنه يتضح عدم ثقة الخليفة الفاطمي بالحمدانيين • وفي كتابه هذا ، وكذلك في كتابه « الخطط » ينفرد بالقريزي بذكر وصول آل الجراح الى مدينة العريش •

ه \_ وأما الدواداري ابو بكر بن عبد الله بن ايبك صاحب صرخد المتوفى في القرن الثامن الهجري ( بعد سنة ٢٣٧هـ ) ، وصاحب مخطوطة : ( كنز الدرر بوجامع الغرر ) فالذي يهمنا منها هو العجزء السادس المطبوع والذي حققه صلاح الدين المنجد بعنوان ( الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ) وقد بدأ المؤلف في هذا الجزء بحوادث سنة ٣٥٩ هـ • واستمد

مادته فيه من مصادر أغلبها مفقود ، منها أخبار الشام للسميساطي ، وهو ذو فائدة كبيرة في دراسة آل الجراح وموقفهم مع كل من الفاطبيين والبيزنطيين ، ويعتبر هذا الكتاب أحد المصادر الأصيلة في التعرف على حقيقة علاقة سعد الدولة الحمداني بمولاه بكجور وبالفاطبيين ،

#### \* \* \*

هذا ويجب أن نشير \_ ونحن في صدد حديثنا عن المراجع الحديثة التي أفلت منها \_ الى ما ألفه الدكتور محمد جمال الدين سرور ، ويأتي على رأسها كتاب سياسة الفاطميين الخارجية ، ثم كتابي النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، والنفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، فقد امدتني بمعلومات وافرة عن فتح الفاطميين للشام ، والصعوبات التي واجهوها في الفتح ، كما استفدت منها في بحثي عن انتشار النفوذ الفاطمي في العراق، وفي حركة أمير مكة الحسن بن جعفر الحسني الملقب بالراشد ،

وكذلك استفدت من كتب الدكتور حسن ابراهيم حسن ، مثل كتاب الدولة الفاطمية في المغرب ومصر اوسورية وبلاد العرب ، وكتاب تاريخ الاسكام السياسي .

ومن المراجع الحديثة التي استفدت منها أيضا كتاب دولة بني عقيل في الموصل للسيد خاشع المعاضيدي • والذي أمدني بمعلومات واسعة عن دولة بنى عقيل في الموصل •

واما عن المراجع الاجنبية ، فيجب أن أشير الى ما كتب المؤرخ الفرنسي كنار CANARD معنوان :

Histoire De La Dynastie Des Hamdanides De Jazira et De Syrie

وهو مرجع هام للغاية في بحث علاقة الدولة الحمدانية بالفاطميين •

وكذا كيجب ان لا ننسى ـ ونحن في صدد هذا البحث ـ أن نذكر فضل المؤرخ الفرنسي WIET في دراسة تاريخ مصر العربية في كتابه المشهور L'Egypte Arabe فالجزء الذي كتبه في هذا الكتاب عن مصر الفاطمية يعتبر من أهم ما كتب عن هذه الفترة من تاريخ مصر •

\* \* \*

# البنا فيالدون

# اِمتِدَادُسُلْطَانِ آلِفَاطِمِيْنَ إِلَىٰ بِلَادِ ٱلشَّامِ

١ \_ الحياة السياسية في بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي:

- \_ حرص الاخشيديين على توطيد سلطانهم في بلاد الشام .
  - \_ الحمدانيون في حلب يعملون على انتزاع بلاد الشام •
- \_ القرامطة ينافسون الاخشيديين في السيطرة على بلاد الشام.
  - \_ هجوم الروم على بلاد الشام .

٢ \_ الفتح الفاطمي لبلاد الشام:

- \_ فتح الرملة \_. خضوع طبرية \_ الاستيلاء على دمشق
  - ٣ \_ عدم استقرار سلطان الفاطسين في الشام:
    - آ ـ مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي •
       ب ـ حركة افتكين التركي •

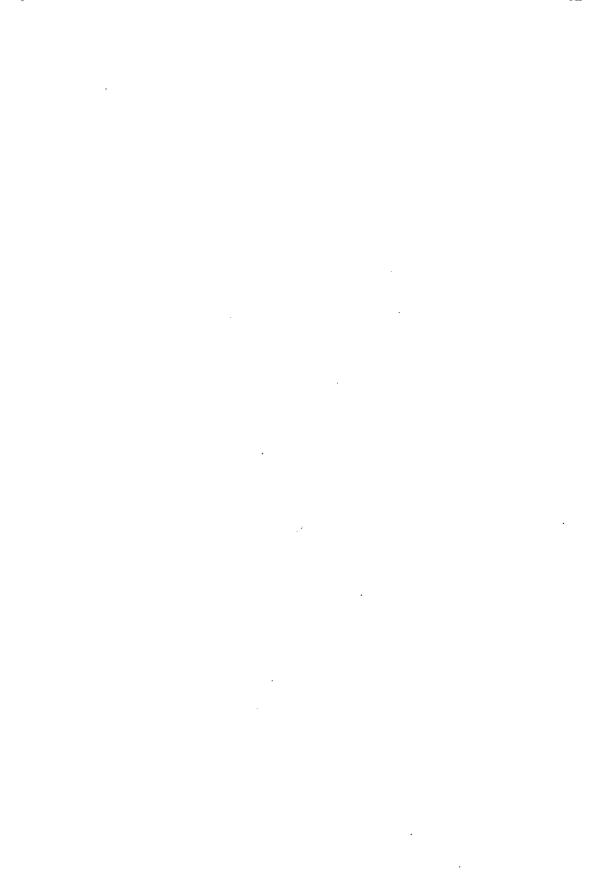

## ١- الحياة السِّياسِيّة في بكرد الشَّامِقبل الفَيْح إلفَاطِمي

بعد أن نجح محمد بن طفح الاخشيد في الاستقلال بمصر ، عول على ضم بلاد الشام الى دولته ، كما فعل أحمد بن طولون من قبل ، وقد نجح في تحقيق هذا الهدف ، غير أن سيادته على بلاد الشام ما لبثت أن تعرضت للخطر ، بسبب كثرة القوى السياسية التي تتنازع السيادة على بلاد الشام في هذه الفترة ، ولنحاول في هذه السطور القليلة أن نستعرض جهدود. الاخشيد وخلفائه في الاحتفاظ ببلاد الشام ،

١ - ويأتي في مقدمة هذه القوى محمد بن رائق الخرري ، الذي كان يطمع في ولاية الشام ، ويطمح أن يحصل عليها من الخليفة العباسيي ونتيجة للجهود التي بذلها في ذلك استطاع ابن رائق أن يحصل على تقليد بولاية الشام من الخليفة الراضي ، وتمكن بذلك أن يبتعد عن المنازعات في بغداد التي كانت تتأجج نارها من أجل منصب أمرة الامراء ، وسار في ربيع الثاني سنة ٧٣٧هم/٨٩٩م الى أن أتى مدينة حلب (١) ، وبدأت منذ دلك الوقت سلسلة من الصدامات بينه وبين محمد بن طغج الاخشيد ، ففي الحرب التي جرت بينهما في بلدة العريش (٢) ، انهزم ابن رائق الى الرملة ، وانطوى هذا النزاع بين الطرفين بعقد صلح بينهما (٢) ، على أن يحكم

<sup>(</sup>۱) بيتشوف: تحف الأنساء في تاريخ حلب الشهباء ، طبعة بيروت ١٨٨٠ ، ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، الطبعة الاولى ١٣٠٣ ، جزء ٢ ، ص ٣٩٧ .

Encyc of Isl Article « HALAB », Vol. II, P. I., p. 230 (7)

\*آبن رائق الولايات الشامية شمالي الرملة ، وعلى أن يدفع الاخشيد إليه جزية سنوية قدرها مائة وأربعون ألف دينار (٤) •

ولا نشك في أن الظروف المحيطة بالاخشيد ، هي التي دعته الى عقد الصلح على هذا الشكل ، فقد أصبح يخشى تهديد الفاطسين له ، حيث أن قوتهم تزايدت في المغرب ، وأصبح في مقدورهم أن يهددوه في مصر ، ثم ما لبث ابن رائق أن توفى بعد عقد المعاهدة بسنتين ، وعادت بلاد الشمام لحوزة الاخشيد دون حرب (٥) ، وفي سمنة ٣٣٣ه / ٤٤٤ م استطاع أن يحصل على تقليد من الخليفة المتقي بولاية مصر ، وحق توريث امارتها لأبنائه من بعده (١) ،

٢ ـ ما لبثت أن تعرضت سيادة الأخشيد على بلاد الشام لأطساع الحمدانيين الذين كانوا قد أسسوا دولتهم في الموصل • وكان أحمد بن سعيد الكلابي قد ولى أمور حلب من قبل الاخشيد ، فاستدعى قبيلته من نجد لتكون عونا له في الولاية والحكم (٢) • لكن أفراد عشيرته من الكلابيين حسدوه على هذه الولاية • وراسلوا سيف الدولة بن حمدان ليسلموا اليه حلب • ووجد ذلك هوى في نفس سيف الدولة الذي كان يرى أن ارض الشهاء هي خير مكان لتحقيق أمنياته • وقد حدث أخاه

LANE POOLE: The History of Egypt in the Middle Ages (§) Vol. VI, London 1951, p. 93.

LANE POOLE: Op. Cit., p. 84.

<sup>(</sup>٦) أبن ألعديم : زيدة ألحلب ، جزء 1 ، ص ١٠٧ ـ حسن محمود وأحمد الشريف : ألعالم الاسلامي ، ص ٤٣٩ .

سامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمدانيين ، طبعة مصر 1909 ، ص ٦٦ .

سيدة كاشف : مصر في عهد الاخشيديين ، طبعة أولى ١٩٥٠، ص٩٥٠ صـ Encyc of Isl Article « HALAB » , Vol. II, P. I., p. 230

تاصر الدولة الحمداني بولاية ، فقال له : « الشام أمامك ، وما فيها أحد سنعك » ، فسار الى حلب ودخلها في سنة ٣٣٣هـ/٩٤٤م ، ودخل الكلابيون في طاعته ،

وهكذا تيسر لسيف الدولة الحمداني أن يقيم لنفسه امارة في حلب ، وأقام الخطبة للخليفة العباسي المستكفي • وبدأ بذا كنزاع جديد ، ومنافسة على السيطرة على بلاد الشام بين الحمدانيين والاخشيديين • فمنذ وردت الانباء الى محمد بن طعج الاخشيد بدخول سيف الدولة الى حلب ، أراد الحيلولة دون بقائه فيها ، وابعاده عن بلاد الشام • ولكنه أراد قبل أن يحاربه أخذ رأي الخليفة العباسي ، فكتب إليه يستأذنه في ذلك • غير أن الخليفة العباسي في ذلك الوقت لم يكن له حول ولا طول ، ومن ثم اكتفى بأن أرسل خلعة الى الاخشيد وابنه دليلا على تأييده لهما •

وبذلك سنحت الفرصة لهاتين القوتين المتصارعتين أن تستقرا معا في يلاد الشام ، اذ أن مطامع سيف الدوله لم تكن تنحصر في حلب وحدها ، فقد كان يحلم ببلاد الشام كلها • فما أن استقرت له الامور في حلب ، حتى سار الى حمص يريد دمشق • وبلغ الاخشيد ذلك فأرسل الى الشام جيشا مر بدمشق ، وسار الى حمص حيث التقى بسيف الدولة عند بلدة الرستن (٨) ، وكان النصر لسيف الدولة ، وتقهقر جيش الاخشيد الى دمشق ، وخرج منها قاصدا الرملة ليعود الى مصر (٩) • وسار سيف الدولة في أثرهم يريد دمشق وعندما دخلها كتب الى أهلها كتابا قريء على منبر المبحد الأموي فيها ، وحملت نسخته الى الاخشيد • وقد تضمن

<sup>.</sup> تقع الرستن في منتصف الطريق بين حماه وحمص للد STRANGE : Palestine Under the Moslems, London 1890, p. 519-520 .

<sup>(</sup>٩) سيدة كاشف: المرجع السابق ، ص ٣٥٠ .

حرص سيف الدولة على صيانة أرواح الأهالي ، والمحافظة على أموالهم (١٠) .

عزم الاخشيد بعدها على المسير بنفسه للقاء سيف الدولة • فاستخلف على مصر ابنه او نوجور ، وسار على رأس جيش الى دمشت • والتقى الفريقان في قنسرين في شوال سنة ٣٣٣هـ/مايو ٥٤٥ م • وفي البداية كان النصر حليف سيف الدولة ، غير أن هذا النصر ما لبث أن انقلب الى هزيمة ، ودخل الاخشيد حلب حاضرة الحمدانيين ، واسترد دمشق • ولكنه على الرغم من ذلك رأى أنه من المصلحة أن يصالح الحمدانيين • وتم الصلح بينهما على شروط منها:

أ ــ أن يكون لسيف الدولة حل بوما يليها من بلاد الشام شمالا ، وأن يكون اللاخشيد دمشن وأعمالها .

ب ـ أن يدفع الاخشيد لسيف الدولة جزية سنوية (١١) ٠

ولنا أن تتساءل عن الأسباب التي دعت الاخشيد الى عقد الصنح على هذا الشكل على الرغم من انتصاره على سيف الدولة • ؟ من المرجح أنه قام بذلك للأسباب الآتية:

أ ــ الخطر الذي كان يحدق بمصر من الفاطميين الذين تزايدت قوتهم في المغرب ، وأخذوا يرسلون الحملات المتتالية لاحتلال مصر ،

ب أن تبقى الدولة الحمدانية حصنا منيعا بينه وبين البيزنطيين ، فلا

<sup>(</sup>١٠) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ؛ طبعة 117٧ ، ص ١١٤ .

محمد كرد علي: خطط الشام ، جزء ١ ، طبعة دمشق ١٩٢٥ ، ص ٢١٦ – ٢١٧ .

<sup>(</sup>١١) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ، ص ١١٤ .

LANE POOLE: Op. Cit., p. 84 — 85

يُستَطيع هؤلاء التعرض لأملاكه من وقت لآخر (١٢) .

جــ ان هذا الاقليم يعد المجال الحيوي لاتساع سلطان الحمدانيين الذين أسسوا دولتهم في الموصل •

د ... ان انتصاره لم يكن حاسما ، والحرب ستظل قائمة الى ان يتم النصر لسيف الدولة (١٦) ، وقد توفي الاخشيد بعد ذلك ، ورأى سيف الدولة أن ينقض الصلح وأن يستغل فراغ دمشق من حامية قوية بعد غياب الاخشيد وعودة جنوده الى مصر ، فاتجه بجيشه إليها ، وسقطت في يده بعد أن استسلم إليه حاكمها الاخشيدي ، وبدأ سيف الدولة بمطالبة الأهالي بودائع الاخشيد ، فرأى هؤلاء ... أنه من المصلحة ... مكاتبة كافور في مصر واستدعاءه ، فجاءهم مسرعا ، ونشب قتال بين الفريقين ، فكان النصر حليف الاخشيدين ، وتقهقر سيف الدولة إلى دمشق فحمص ، وهناك جمع جيشا وعاد لمهاجمة جنود الاخشيديين شمالي دمشق ، فلحقت الهزيمة به وتقهقر بقواته حتى الرقة ، عند ذلك بدأت المفاوضات بين الطرفين ، وعقدت معاهدة الصلح بنفس الشروط التي كانت بين محمد بن طغج الاخشيد وسيف الدولة ، ما عدا الجزية فان كافورا لم يقبل دفعها ، وانتهت الحروب بين الدولة الاخشيدية وسيف الدولة على أثر هذا الصلح، وساد الصفاء بينهما (١٤) ،

٣ ــ كما تعرضت سيادة الاخشيديين على بلاد الشام للخطر من جانب القرامطة • فقـــد هاجموا بلاد الشام في ســـنة ٣٥٣هـ/٩٦٤م ، وانتصروا

<sup>(</sup>١٢) حسن أبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ، الطبعة السابعة

محمد حمال الدين سرور : المرجع السابق ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>١٣) محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>١٤) سيدة كاشف: المرجع السابق ، ص ٥٣٥.

عليهم • ثم قاموا بهجوم آخر سنة ١٥٧هـ/١٩٥٩ على الحسن بن عبيد الله ابن طعج صاحب الشام ، فتعهد لهم بأتاوة سنوية كبيرة (١٥) ، وقدرها ثلاثمائة ألف دينار كل سنة (١٦) • وامت د بذلك نفوذ القرامطة الى بلاد الشام في أواخر عهد الاخشيديين • وقد قام القرامطة بذلك بوحي من أنفسهم ، ولم يكن ذلك باذن من الخليفة الفاطمي الذي كان يعتبر بالنسبة لهم \_ حتى ذلك الحين \_ الزعيم الديني • وهذا يدل على أن القرامطة بدأوا يعملون مستقلين عن الفاطميين •

٤ \_ كما استغل الروم في عهد الامبراطور نقفور هذه الأوضاع المضطربة في بلاد الشام ، فأغاروا عليها سنة ٢٥٨هـ/٩٦٨ م ، ولم يجدوا في ألبلاد من يقاتلهم ، فسارو الى قلعة عرقة (١٢) فملكوها ونهبوها وسبوا أهلها ، ثم قصدوا حمص فأحرقوها ، ورجعوا الى ساحل الشام فنهبوه وخربوه وكانت الأحوال قد وصلت بالبلاد وأهلها الى وضع لم يستطيعوا معه المقاومة ، كما ازداد خوفهم من الروم بعد أن رأوا الامبراطور نقفور يخرب وينهب دون أن يصنعه أحد (١٨) .

وقد نبهت هذه الجولة الناجعة حكام الـروم ، وأشعرتهم بضعف حكام البلاد وبما كان يسودها من فوضى ، فقرروا حصار أنطاكية في ذي الحجة سنة ٣٥٨هـ/اكتوبر ٩٦٩م ، وقد عملوا شتى الوسائل للسـيطرة

<sup>(</sup>١٥) حسن ابراهيم حسن ، طه أشرف : المعن لدين الله ، طبعة الأزهسر ١٩٤٧ ، ص ٧٣٠

<sup>(</sup>١٦) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ، طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ١٩٦٧ ، ص ١٨٦ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٧) قلعة عرقة احدى القلاع باقليم طرابلس \_ أنظر:

LE STRANGE: Op. Cit., p. 351 — 352

<sup>(</sup>١٨) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، المطبعة المنيرية ١٣٥٣ ، جزء ٧ ، ص٣٤

عليها • ولعبت خيانة أهل حصن لوقا (١٩) دورا كبيرا في ذلك ، فقد حاصر الروم حصنهم ، وانتهى الحصار على اتفاق سري بينهما على أن يظهروا أنهم انتقلوا من الحصن الى أنظ كية خوفا من الروم ، وأن يعملوا على مساعدتهم في فتحها .•

وفي محرم سنة ٢٥٩ه/ نوفسر ٢٩٦٩ حاصر الروم انطاكية ، فساعدهم أهل حصن لوقا على دخولها ، وما أن دخلوها حتى وضعوا السيف في أهلها ، وطردوا المشايخ والعجائز ، وسبوا الشيان والشابات ، وهمم يزيدون على عشرين ألف انسان (٢٠) .

وبعد فتح انطاكية الحه الروم بجيوشهم الكثيفة الى حلب ، وكان بها قرعويه السيفي غلامسيف الدولة (٢١) ، فتمكنوا من دخولها • وتحصن قرعويه والأهالي بالقلعة فحاصروهم فيها ، فخرج اليهم جماعة من أهل حلب واستقر الأمر بينهم على هدنة مؤبدة (٢٢) في صفر سسنة ٥٥٩هم/ديسمبر ١٩٦٩م (٣٣) على أن يحمل لهم قرعويه جزية عن كل صغير وكبير من سكان

<sup>(</sup>١٩) حصن بالقرب من أنطاكية في بلاد الشام .

انظر أبن الاثير - المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢٠) إبن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣٦ - ٣٧ .

<sup>(</sup>٢١) قرعويه غلام سيف الدولة . استولى على حلب سنة ٣٥٨ هـ وأخرج

معد الدولة منها وقبض عليه بكجور وحبسه في القلعة . انظر بيتشوف ألرجع السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢٢) أبن الاثير \* المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣٧ .

<sup>-</sup> بيبرلس الدوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة رقم ٢١٠.

<sup>(</sup>٢٣) عمر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبي ، الامبراطور يوحنا تزيمكس وسياسته الشرقية ، طبعة ١٩٦٦ ، ص ١٠٦ .

CANARD: Histoire De La Dynastie Des Hamadanids De Jazira et De Syrie, 1951, p. 831

المواضع التي وقعت عليها الهدنة ، مقدارها دينار واحد قيمته ستة عشر درهما اسلامية ، وأن يحمل إليهم في كل سنة عن البلاد التي وقعت الهدنة عليها سبعمائة ألف درهم (٢٤) . كما شرطوا أن الأمير على المسلمين قرعوية، وأن الأمر بعده لمكحور ، وبعدهما ينصب ملك الروم أميرا يختاره مسن سكان حلب ، وليس للمسلمين أن ينصبوا أحدا ، وأن لا يؤخذ من نصراني جزية في هذه الاعمال إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعة ، وشرطوا ايضا أنه إن ورد عسكر اسلامي يريد غزو الروم يمنعه قرعويه ، ويقول له : (امض من غير بلادنا ، ولا تدخل بلد الهدنة ) ، فان لم يسمع أمير ذلك الجيش قاتله ومنعه، وإن عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينفذ إليه من يدفعه همه ومنعه، وإن عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينفذ إليه من المسلمين وتمادي المسلمين وتمادي

ويتضح من مجريات الحوادث أن قرعويه هو المسؤول عن عقد اتفاقية صفر ٢٥٥ه / ديسمبر ٢٩٥٩ مع البيزنطيين ٠٠ ومن المرجح أن هذا الامير قد واظبعلى دفع الجزية للبيزنطيين طبقا للاتفاقية المذكورة لكي يتمكن من الاحتفاظ بمركزه ٠ أما سمد الدولة الحمداني فكان قد اتخذ مقامه في معرة النعمان ، وأشرف على شؤون امارته غلامه رقطاش وكان يلي حصن برزويه (٢٥) ٠٠ وامتنع سعد الدولة عن دفع ما هو مقرر من الجزية على

<sup>(</sup>٢٤) ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب ، تحقيق الدهان، الجزء الاول ص ١٦٣ - ١٦٨ .

ويذكر سبط بن الجوزي في مورآة الزمان ، مخطوطة مصورة بدار الكتب رقم ٥٥١ تاريخ ، جوزء ١١ ، ورقة ١٠ هذه البلاد بترتيب مختلف عما ذكره ابن العديم ،

<sup>(</sup>٢٥) بروزيه: حصن يقع على قمة مرتفعة ، وهو عبارة عن قلعة صغيرة حصينة تقع الى الشمال الفربي من أفامية على مسيرة يوم واحد . انظير :

البلاد التي في يده ، والتي هي جزء من امارة حلب • وكان امتناعه عن ذلك سببا في أن امبراطور الروم تزيمكس (٣٦) عندما قام بحملته على الشام هاجم البلاد الخاضعة لسعد الدولة بما فيها حصن برزويه (٣٧)

كانت هذه هي أوضاع بلاد الشام عندما فكر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في فتحها • حمدانيون واخشيديون يتصارعون • وليس هـذا فحسب ، بل إن الحمدانيين أنفسهم كانوا في خلاف مع مواليهم منذ وفاة سيف الدولة • وقرامطة يحاولون السيطرة على البلاد ، والحصول على أكبر كسب مادي منها • وبيزنطيون قد نهضوا في عهد الأسرة المقدونية ، وحاولوا أن يستغلوا هذه الظروف ، فأغاروا على بلاد الشام ، واستطاعوا اقتطاع أجزاء منها ، وفرض نفوذهم عليها •

ولنحاول أن نستعرض \_ في شيء من الايجاز \_ العوامل التي أدت الى قيام الفاطميين بفتح بلاد الشام ، وأثر هذه العوامل على الفتح وعلى السيادة الفاطمية على بلاد الشام .

. . .

<sup>(</sup>٢٦) يوحنا تزيمكس: المعروف عند العرب بانس بن الشمشقيق . انظر ــ ابن الشحنة: الــدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، طبعــه بيروت ١٩٠٩ ص ٢١٠ .

<sup>-</sup> عبد العزيز سالم: طرابلس الشام في التاريخ ، طبعه ١٩٦٧ ، ص٥٥ . (٢٧) عمر كمال: المرجع ألسابق ، ص ١٠٦ .

## ٢ - ألفَنْخ ألْفَاطِلِمِيُّ لِبُلِادِ ٱلشَّامِ

هذا ويمكننا أن نلخص الاسباب التي دعت الفاطميين الى القيام بفتح الشام على النحو التالي:

١ – رغبة الفاطميين – وخاصة المعز – في احتلال بلاد المشرق بعد فتح مصر ، وكان عليهم أن يشنوا بفتح الشام ليتخذوا منها جسرا يعبرونه لفتح بغداد نفسها ، وكان الخليفة الفاطمي المعز يمني أنصاره بفتح سلمية ودخول بلاد الشام ، ويظهر لنا ذلك مما دار بين المعز وأنصاره عندما قدم لهم طبقا من النفاح قائلا لهم : (هذا تفاح جاءنا من المشرق ، من البلدالذي خرج منه المهدي والقائم صلوات الله عليهما ، ومن الضياع التي كانت لهما ، ودفع الى كل واحد منا شيئا منه ، وقال : تبركوا به ، فانه نرجو إن شاء ودفع الى كل واحد منا شيئا منه ، وقال : تبركوا به ، فانه نرجو إن شاء أن تجنوه معنا بأيديكم ، وقد أنجز الله لنا وعده ، وأهلك عدونا بفضله ) ،

وتتأكد رغبة الفاطميين في القضاء على الخلافة العباسية واحلال بغداد محل المهدية بعد فتح مصر ثم الشام في ذلك الحديث الطريف الذي دار بين المعز في مصر ورسول الامبراطور البيزنطي قائلا له: (أتذكر اذأتيتني رسولا وأنا بالمهدية ،فقلت لك لتدخلن علي وأنا بمصرمالكا لها • وأنا أقول لك لتدخلن علي وأنا بمصرمالكا لها • وأنا أقول لك لتدخلن علي بغداد وأنا خليفة ) (١) •

<sup>(</sup>١) حسن أبراهيم حسن وطهأشرف ألمهز لدين الله الفاطمي ص ٧٦-٧١ -

٧ ـ الضرورة السياسية والحربية كانت تقتضي من الفاطميين ـ بعد أن تم لهم فتح مصر ـ أن يولوا وجوههم شطر بلاد الشام • ولم تخف تلك الحقيقة عن جوهر الصقلي (٢) ، اذ أنه كان يرى آنه لا بد لتأمين حدود مصر من ناحية الشمال الشرقي للوقوف في وجه الروم والقرامطة ، ولن يتحقق ذلك الا بفتح الشام • كما أن فتح الشام سوف يهيىء للفاطميين من الناحية البحرية السيطرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط (٦) •

وقد تضمن كتاب الامان الذي أعلنه للمصريين إشارة واضحة الى خطر القرامطة الذين اجتاحوا بلاد الشام (٤) ، وأوقعوا الهزيمة بقدوات الاخشيديين سنة ١٩٥٧هم ، وأخذوا يهددون مصر • فجاء فيه ( وهو الخشيديين سنة ١٩٥٧هم ، وأخذوا يهددون مصر • فجاء فيه ( وهو المظفرة الالما فيه اعزازكم وحمايتكم ، والجهاد عنكم اذ قد تخطفتكم الايدي واستطال عليكم المستذل ، وأطعمته نفسه في الاقتدار على بلدكم في هذه السنة ، والتغلب عليه ، وأسمر من فيه ، والاحتواء على نعمتكم وأموالكم • حسب ما فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق • وتأكد عزمه واشتد كلبه فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه باخراج واشتد كلبه فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه باخراج وعن كافة المسلمين بلدان المشرق ، الذين عمهم الخزي ، وشمتلهم الذات واكتنهم المصايب ) (٥) •

<sup>(</sup>٢) عن سيرة جوهر الصقلي انظر صلاح الدين الصفدي : امراء دمشق في ١٩٥٠ . ٢٤ . الاسلام ، طبعة دمشق ١٩٥٥ ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، ص ٢٤ . Encyc of Isl. Article « Djawhar » , Vol. I., P: II , p- 1028

<sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ، الطبعة الثالثة ١٩٦٤ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) انظر لتوضيح موقف القرامطة ، فيما بعد ، ص ٤٩ ، وص ٥٢

<sup>(</sup>٥) بيبرس الدوادار: المصدر السابق ، مجلد ٢ ، ص ٢٠١ .

القريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
 ١٩٦٧ ، جزء ١ ص ١٠٣ - ١٠٤ .

كما وردفي هذا الامان أيضا (ولكم على أمان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل المتجدد المتأكد على الايام وكرور الاعوام في أنفسكم وأموالكم وأهلكيم أن لا يعترض عليكم معترض ولا يتجنى عليكم متجن ولا يتعقب عليكم متعقب وعلى أن تصانون ، وتحفظون ، وتحرسون ويذب عنكم ، ويمنع منكم ، فلا يتعرض الى أذاكم ولا يسارع أحد في الاعتداء عليكم ) (٢) .

٣ ــ المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها الدولة الفاطمية من خيرات بلاد الشام ، وقد كانت حاصلاتها متممة لحاصلات مصر .

\$ - أراد جوهر الصقلي أن يبعد جعفر بن فلاح بهذا الفتح عن مصر خشية أن ينافسه في حكمها ، لما اشتهر به جعفر من الشجاعة وحسن القيادة و وقد كان جعفر يرى نفسه أجل من جوهر ، فلما قدم جعفر معه الى مصر سيره جوهر الى بلاد الشام في العساكر ، ولما ملك دمشق شمخت نفسه عن مكاتبة جوهر ، قأنفذ كتبه من دمشق الى المعز وهو بالمغرب مباشرة ، يذكر فيها طاعته ، ويصف ما فتح الله للمعز على يده ، فعضب المعز لذلك ورد كتبه كما هي مختومة ، وكتب إليه (قد أخطأت الرأي لنفسك ، نحن قد أنفذناك مع قائدنا جوهر ، فاكتب إليه ، فما وصل منك اليتا على يده قرأناه ، ولا تتجاوزه بعد ، فلسنا نفعل لك ذلك على الوجه الذي أردته وإن كنت أهله عندنا ، ولكننا لا نستفسد جوهرا مع طاعته لنا أ ، فزاد غضب جعفر بن فلاح (٧) ١٠

ه ــ أدرك المعز رغبة البيزنطيين في انتزاع الاراضي التابعة للدولــة العباسية ، بعد أن أدرك الجميع ضعفها . وكان البيزنطيون قد تقدموا فعلا

<sup>(</sup>٦) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي: الخطط القريزية ، مطبعة النيل بمصر ١٣٢٤ هـ ، جــزء ٢ ، ص ٢٠٦ .

في البلاد، واحتلوا بعض المدن والثغور مثل طرسوس، وانطاكية ، وأذنه (١٠) والمصيصة (١٠) وغيرها ورأى المعز بمقدرت السياسية أن يستغل تلك الفرصة، وما أصاب المسلمين من متاعب في هذه البلاد (١٠)، بأن يظهر نفسه أنه لا يقل عن العباسيين حماسا في الدفاع عن الاسلام، وخاصة حينما يرونه قد أعلن الجهاد ضد البيز نطيين وكما ويبرز أمام سكان هذه الجهات كمخلص لهم من قبضة الاعداء البيز نطيين، وخاصة وقد ظهر للملا ضعف العباسيين، وعدم استطاعتهم مقاومة البيز نطيين، وقد غلب بنو بويه عليهم وأصبحوا ولا حكم لهم معهم و

وقد انشد ابن هانيء مخاطباالمعز ميناالاوضاع في بلاد الشاموالعراق في تلك الفترة • وضعف القائمين في الامر عن حمايتها فقال:

فمدينة من بعد أخرى تستبى وطريقه من بعد أخرى تقتفى حتى لقد رجفت ديار ربيعة وتزلزت أرض العراق تخوف والشام قد أودى وأودى أهله الاقليلا والحجاز على شفا (١١)

<sup>(</sup>٨) أذنه: تقع على ضفة نهر سيحون والى غربه ، بينها وبين انطاكية ثلاثة أميال. ويقال بأنه أعيد بناء هذه المدينة في سنة ١٤١هه ١٨٥٨م وسكنتها فرق من خراسان ، والمدينة وهي وكأنها النصف الآخر لمدينة المصيصة وهي مدينة جميلة أراضيها خصية .

LE STRANGE : Op. Cit., p. 382 — 383

<sup>(</sup>٩) المصيصة: تقع على على نهر سيحون بين انطاكية ، وتركيا اليوم ، بينها وبين اذنه جسر طوله ٩ أميال .

ـ انظـر: LE STRANGE : Op. Cit., p. 382 - 383

<sup>10:</sup> ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ طبعة دار الكتب ؛ جزء ؟ ٤ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>١١) أبراهيم جلال: المعز لدين الله ، طبعة ١٩٤٤ ، ص ٦٦ .

ولا شك أن هذه الاسباب مجتمعة أغرت خلفاء الفاطميين بالسعي للسيطرة على بلاد الشام، وخاصة اذا ما علمنا أن للفاطميين أطماعا تتعدى شمال افريقية الى القضاء على الدولة العباسية بالذات، وتقويض دعائم خلافتها، وانتزاع زعامة الاسلام منها •

#### \* \* \*

وقد استطاع جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي أن يفتح مصر في سنة ٣٥٨ هـ ٩٦٨ م، وتمكن من تثبيت أقدامه فيها ،وأقام الخطبة على منابرها للخليفة الفاطمي بدلا من العباسي • ومن ثم بدأ التفكير جديا في فتح بلاد الشام ، كمقدمة للسيطرة على العراق ، والقضاء على الدولة العباسية ، ولتحقيق ذلك سير جوهر الصقلي القائد جعفر بن فلاح الى الشام (١٢) .

وفي تلك الأثناء كان الحسن بن عبيد الله بن طغج الاخشيدي (١٢) واليا على الرملة ودمشق • فلما بلغه دخول جوهر الصقلي الى مصر ، وتثبيت أقدامه قيها ، ترك دمشق بعد أن استخلف عليها شمولا مولى كافور الاخشيدي (١٤) • ونزل الرملة وتأهب لقتال من يسير اليه من مصر • وقد

<sup>(</sup>١٢) جعفر بن فلاح فاتح بلاد الشام للخليفة الفاطمي المعز لدين الله ، وهو أول أمير وليها للفاطميين . وساعد جوهر في فتح مصر . ثم سار لحربه الحسن بن أحمد القرمطي ، فظفر به لانه كان مريضا ، وقتله وقتل من خواصه خلقا كثيرا وذلك في ذي القعدة سنة ٣٦٠ هـ .

"نظر الدهبي : تاريخ الاسلام ، مخطوطة بدار الكتب رقم ٢٤ تاريخ ، حزء ٢١ ، ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>١٢) عن سيرة الحسن بن عبيد الله بن طفج : ابن عساكس : تاريخ دمشق ، مخطوطة بالمكتبة الظاهرية في دمشق رقم ٣٣٦٩ ، جزء ؟ ، ورقه ٢٣٥٠ .

<sup>(</sup>١٤) مسكويه: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٥٧ . . . . محمد جمال الدين سرور: سياسة الغاطميين الخارجية " ص ١١٨ .

أرسل أثناء وجوده بالرملة الى عامليه على دمشق وبيت المقدس يطلب من كل منهما ارسال مدد له . غير أن كلا منهما تقاعد عنه ، مما كان له أسوأ الاثر في موقفه (١٥) .

وقد حارب جعفر بن فلاح الاخشيديين في ثلاث معارك كتب له النصر فيها جميعا وفقي مدينة الرملة دارت المعركة الاولى مع الحسن الاخشيدي وكانت المعركة حامية ، وصمد الحسن الاخشيدي في البداية ، ولكنه ما لبث أن انهزم أمام وطأة جند الفاطميين ، وخاصة بعد أن نجح جعفر بن فلاح في أن يغرر بعماله مرسلا اليهم كتبه يدعوهم فيها الى طاعة المعز وقد نجح جعفر في خطته هذه ، ودارت الدائرة على الحسن الاخشدي في شهر ذي الحجة سنة ٢٥٨هم/اكتوبر ٢٦٩م (١٦) ، بل إنه وقع أسيرا في يد جعفر بن فلاح ، كما قتل كثير من أصحابه ، وقد بعث به جعفر ابن فلاح الى الفسطاط ، حيث سيق الى بلاد المغرب ، وظل بها حتى مات وهذا ويمكننا أن نرد هزيمة الحسن الاخشيدي الى العوامل الآتية :

١ ــ إن كثرة حروبه مع القرامطة ذهبت بقوته وأضعفته ، وخاصة

<sup>(</sup>١٥) الدواداري: الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ، وهو الجزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الفرر ، تحقيق صلاح السدين المنحد ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>١٦) مسكويه: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ٢٥٧ .

\_ أبن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣١ - ٣٢ .

هذا ويذكر يحيى بن سعيد الانطاكي : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ، ضمن مجموعة Patrologia Orientalis ، طبعة باريس ١٩٣٢ ( جزء ٢ ، ص ٣٤٩ ) ان جعفر بن فلاح دخل مدينة الرملة في شهر ربيع الثاني سنة ٣٥٩ هـ .

بينما يذكر المقريزي: في كتابه (اتعاظ الحنفا ؛ طبعة المجلس الاعلى ص ١٢٣ ) أن الحسن الاخشيدي حاربه في الرمله وأسره في رجب سئة ٢٥٩ هـ) .

الهزيمة التي لقيها قبل قتاله للفاطميين مباشرة ، اذ أنه عندما تأهب لحرب الفاطميين الذين احتلوا مصر واتجه الى الرملة ، وردت إليه الاخبار بأن القرامطة قد ساروا من بلدهم قاصدين اليه ، فلقيهم الحسن الاخشيدي ، وانهزم أمامهم ، وانتهى القتال بعقد صلح بين الطرفين ، ومكث جيش القرامطة على الرملة ثلاثين يوما ، ثم رحلوا عنها بعد أن صالحهم الحسن وصاهرهم (١٧) ، وكان اهذه الهزيمة أكبر الاثر في نفس الفاطميين الذين استصغروا شأن الحسن واستضعفوه ، وأرسلوا إليه جيوشهم ،

٧ ــ تقاعس رجاله عنه ، بل خيانتهم له ، فقد خلف شمولا على دمشق ثم طلب منه نجدة فلم يفعل وتقاعد عنه ، بل كان في نفس الوقت يكاتب جوهراً الصقلي ويعده المساعدة ، كما تمكن جعفر بن فلاح من استمالة ابن ملهم والي طبرية وخداعه ، فتقاعد عن نصرة الحسن ، وقد سار سيرتهما الصباحي والي بيت المقدس (١٨) .

٣ ــ سياسة جعفر بن فلاح في استمالة ولاة الاعمال ، فقد كان يمنيهم في كتبه التي أرسلها اليهم وبعدهم بالاحسا ناذا ما دخلوا في طاعة المعز (١٩).

وبعد أن استولى جعفر بن فلاح على الرملة بدأ يستعد للمرحلة الثانية، وهي فتح طبرية ، فبنى عند جسر الصيرة (٢٠٠ قصرا له ، ليحارب من هناك فاتكا غلام ملهم الذي كان واليا عليها من قبل كافور الاخشيدي • فخاف

<sup>(</sup>١٧) الدواداري: المصدر السابق، ص ١٢٢.

<sup>-</sup> المقريزي : اتعاظ الحنفا ، نفس الطبعة ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>١٨) الدواداري: الدرة المضيئة ، ص ١٢٢ – ١٢٣ .

<sup>(</sup>١٩) المقريزي : اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٢٣ . (٢٠) الجسر الذي يشرف على مدينة طبرية .

<sup>-</sup> أنظر الدواداري أ المصدر السابق أنَّ ص ١٢٥.

كل من فاتك وملهم ، ولم يتعرضا له ، بل انهما أقاما الدعوة للمعز في طبرية. وهكذا دخل جعفر طبرية ، دون أن يلقى مقاومة تذكر من أهلها (٢١) .

وقد قامت سياسة جعفر بن فلاح منذ اللحظة الاولى على أن يذكي روح العصبية بين القبائل العربية ببلاد الشام ليبث الشقاق بينهما ويستغل دئك في القضاء على أعدائه ، ويضعف بذلك الفريقين ، فيتمكن من تحقيق أهدافه ، وفي هذا الصدد نجح في أن يستميل اليبه قبيلتي مرة (٢٢) وفزاره (٣٣) ، ويتفق معهما على قتل فاتك غلام ملهم حلى الرغم من أن ملهما لم يتعرض له ودعا للمعز في طبرية حواحاطوا به فلم يجد بدا من قتالهم ، وجرد سيفه وقال « غدرتم ونقضتم الايمان » وضرب رجلا منهم فقتله ، ولكنهم استطاعوا أن يمسكوه ويقتلوه (٢٤) ،

وعلى الرغم من أن جعفرا هو الذي أمر يقتل فاتك ، فقد أظهر عدم رضائه عن قتله ، وادعى أن ذلك كان بغير ارادته ، وقبض على القتلة ،

<sup>(</sup>٢١) ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ، جزء ٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>-</sup> العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقمة ٢٣٧ .

س محمد كرد علي: خطط الشام ، طبعة دمشق ١٩٢٥ ، ص ٢٢٤ .

<sup>-</sup> يوسف الياس الدبس: تاريخ سورية ، المطبعة العمومية بيروت . ١٩٠٠ محلد ٣ ، ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢٢) بنو مرة من قيس عيلان من مضر من العدنانية . انظر : ابن حزم الاندنسي : جمهرة أنساب العرب ، طبعة دار المعارف ١٩٦٢ ، ص ٢٥٢ ، ٨١٤ .

<sup>(</sup>۲۳) بنو فزاره ایضا من قیس عیلان من العدنانیة . انظر : ابن حزم الاندلسی : المصدر السابق ص ۲۵۵ - ۲۵۹ .

مر رضاً كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، جـرء ٣ ،

<sup>(</sup>٢٤) المقريـزي: اتعـاظ الحنفـا ، طبعـة المجلس الاعلـى للشــؤون الاسلامية ، ص ١٢٣ .

وبعث بهم الى ابن ملهم • وقال له: «هؤلاء الذين قتلوا غلامك » فقال «هو غلامي وقد وهبته » • وأطلق الذين قتلوه ، لانه كان يعلم أنهم ما قتلوه الا بعلم من جعفر وباذنه • وأنه لو قتلهم لقتل بهم (٢٠) .

ثم بدأت المرحلة الثالثة من الفتح الفاطمي للشام بالتحرك نحو دمشق ، ولا تخفى أهمية دمشق بالنسبة للفاطميين ، اذ يمكن اتخاذها مركزا هامسا للانطلاق منها نحو بغداد ، وكان أهل دمشق قد ألم بهم اللحر بعد أن عرفوا انتصارات الفاطميين في الرملة ، وبما وصل الى مسامعهم من أسسر الحسن بن عبيد الله بن طعج وجماعة من أصحابه وحملهم الى المديار المصرية (٢١) ، ثم نبأ خضوع طبرية لطاعة جعفر بن فلاح دون قتال ، فخشوا المصرية (٢١) ، ثم نبأ خضوع طبرية لطاعة جعفر بن الاح دون قتال ، فخشوا بأسه وخافوه ورأبوا أن يرسلوا اليه ب وهو ما زال في طبرية بحماعة من كبار رجالهم يطلبون منه الامان ، ومنهم عقيل بن الحسن بن الحسين العلوي ، وابن أبي يعلي العباسي ، ووصل هؤلاء الى طبرية يوم مقتل العلوي ، وابن أبي يعلي العباسي ، ووصل هؤلاء الى طبرية يوم مقتل فاتك ، وكانت الفوضى فد عمت فيها ذلك اليوم ، فلم يحسن جنود جعفر استقبالهم ، بل أخذوا وسلبوا ما عليهم ، وهددهم الجند بالمسير الى دمشق ما فعله جنود الفاطميين بهم فاستاؤوا ونفروا منهم (٨٧) ،

وقد استمر جعفر في سياسة ضرب القبائل بعضها البعض ، وأراد أن يزيح من طريقه الى دمشق بنى عقيل الذين كانوا يسيطرون على حوران

<sup>(</sup>٢٥) الداوداري: المصدر السابق ، ص ١٢٥ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن كثير : البداية والنهاية في التاريخ ، مطبعة السعادة في مصر ، جزء ١١ ، ص ٢٦٧ .

٢٧ - الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٢٦

٢٨ ـ المقريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٢٣

والبثينة (٢٩) ، فاستغل ولاء قبائل مرة وفزارة له وأرسلهم لقتال بنيعقيل، وأرفدهم بجنود من الفاطمين يساعدونهم اذا اقتضى الامر ذلك ، وكان زعيم بني عقيل في المنطقة ظالم بن موهوب العقيلي (٢٠) ، واستطاعت مرة وفزارة الانتصار على بني عقيل ، وانهزم هؤلاء فارين شمالا نحو حمص، فتبعوهم إليها ، وفي أثناء عودتهم مالوا الى غوطة دمشق ، وبدأوا بالسلب والنهب ، ثم نزلوا بظاهرها واستمروا في أعمال النهب والتخريب ، فثار عليهم أهالي دمشق وقاتلوهم وقتلوا منهم عددا كثيرا (٢١) ، وكانت هذه أول أعمال أهالي دمشق العدائية ضد الفاطمين وأنصارهم من القبائل ، وهكذا انهزمت قبيلتا مرة وفزارة أمام ثورة الاهالي في ٨ ذي الحجة من السنة نفسها ، ولحقوا بطلائع جعفر بن فلاح ، وساروا معهم الى دمشق (٢٢)، هذا النيرة ويجب أن لا ننسى هنا أن نذكر ما تميزت به هذه المرجلة الاخيرة

<sup>(</sup>٢٩) البثنية: منطقة تقع قرب الصحراء في الشام ويتبع اليها منطقة جبل جرش . أكبر مدينة فيها أذرعات . وهي تبعد عن طبرية مسيرة يومين ومسيرة يوم الى عمان . وتبعد ٢٤ ميل عن الصنمين . اتظر الدواداري : المصدر السابق ، ص ١٢٧ .

LE STRANGE : Op. Cit., p. 393

<sup>(</sup>٣٠) ظالم بن موهوب العقيني تفلب على دمشق مرة سنة ٣٥٧ هـ ، ثم تغلب عليها سنة ٣٥٨ هـ نم ولاه عليها الحسن بن أحمد القرمطي سنة ٣٦٠ هـ ولكنه ما لبث أن قبض عليه بعد عودته من الاحساء سنة ٣٦١ هـ ، واستطاع ظالم أن يتخلص من السجن ، وهرب الى شط الفرات الى حصن له هناك ، ثم رجع الى دمشق بعد أن كاتب الفاطميين ، وولى عليها في سنة ٣٦٣ هـ ، وأقام بها الدعوة للفاطميين ، ثم رحل عنها بعد وصول أبي محمود المغربي الى دمشق واليا . انظر ابن عساكر : تاريخ دمشق ، مخطوطة ، جزء ٨ ، ورقة ٣١٣ ه .

\_ وابن بدران: تهذیب تاریخ ابن عساکر ، جزء ۷ ، ص ۱۱۷ . (۳۱) المقریزی: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلی ، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۶ .

<sup>(</sup>٣٢) الدواداري : المصدر السابق ، ص ١٢٧ .

من الفتح الفاطمي لبلاد الشام \_ وأعني بها فتح دمشق \_ من مقاومة شعبية شاملة قادها أهالي دمشق في بوجه جعفر وجنوده ، فقد توحدت كلمة الاهالي على قتالهم على الرغم من أنهم قد أصبحوا دون أمير يدير شؤونهم ويوحد كلمتهم بعد فرار شمول الاخشيدي منها والتجائه إلى جعفر بن فلاح، وقد تركها و ترك الاهالي بهاوهم بحاجة شديدة الى وال أو أمير يقودهم، وكان لذلك أثر كبير في انتشار الفوضى في المدينة وسيطرة الاحداث وحاملي السلاح فيها ، الذين قاموا بدور كبير في هذا الصراع (٣٣) .

وقد دارت رحى الحرب بين جنود جعفر وأهالي دمشق • وعلى الرغم من أن الدمشقين انهزموا إلا أنهم استطاعوا بمعونة جند الاخشيد الوقوف بضعة أيام في وجه جعفر بن فلاح وجنده من المغاربة ، ومن انضم اليهم من القبائل العربية بالشام ، وتمكنوا من قتل عدد كبير منهم • وقد أثبت أهالي دمشق بهذه المقاومة الرائعة ، وهذا الصمود منذ البداية أنهم لن يرضخوا للفاطميين •

وعلى الرغم من هذا الصمود فقد أدرك أهالي دمشق بعد تلك الهزيمة ـ أنه لا قدرة لهم على الوقوف في وجه الجند الفاطمي ، ورأوا أن بقابلوا جعفر بن فلاح لاجراء مفاوضات معه ، فأرسلوا اليه بعض رجالهم ، لكن جنوده من المغاربة أهانوهم بوسلبوهم ثيابهم ، وكان لهذا العمل أكبر الاثر في نفوس الاهالي (٢٤) ..

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي قام بها جنود الفاطميين بمثل هذه الاعمال • فقد تكررت اعتداءاتهم على الاهالي ، وكثر عبثهم وسوء

<sup>(</sup>٣٣) المقريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى الشؤون الاسلامية ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣٤) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١١٩ .

معاملتهم لهم ، حتى سخط عليهم أهل دمشق ، فقد سبق لهم أن اهانوا مشايخ دمشق عندما قصدوا جعفرا في طبرية للاتفاق معهم وسلبوهم ما عليهم ، وكذلك نهبوا سكان الغوطة حين قاموا بهجومهم على بني عقيل بمساعدة قبائل مرة وفزارة ، وتلا ذلك أهانتهم للوفد الذي خرج لمقابلة جعفر بعد أن أحاظ جنوده بدمشق ، فسلبوا ثيابهم وقتلوا بعضهم ، وعلم الاهالي بذلك بعد أن أعلن ما فعل الجند بأفراد الوفد من فوق منابر دمشق ، فكرهوهم قبل أن يبدأ حكمهم لدمشق ، كما ألهب الخلاف للذهبي بين الطرفين حماس الدمشقين السنة لقتال الفاطميين من الشيعة الاسماعيلية (٥٥) ،

ومهما يكن من أمر فان جعفر بن فلاح استطاع دخول دمشق في محرم سنة ٢٥٩ هـ/ نوفمبر ٢٦٩ م ٥٠ وأقام الخطبة فيها للمعز الفاطمي ، وقطع خطبة الخليفة العباسي المصيع لله (٣٦٠) ( ٣٣٣ ـ ٣٦٣ هـ/٩٤٥ ـ ٩٧٣ م) وبدأت منذ ذلك الحين سلسلة من الثورات المتتالية التي كان يذكي نارها عدة أسباب ، ويلهبها الخلاف المذهبي ٥٠ فقد كان سكان دمشق من السنيين المتحمسين ضد الفاطميين ومعتقداتهم ، ولم يرضخوا للفاطميين الا بقوة السلاح ، التي كان تدائما وأبدا مسلطة فوق رؤوسهم (٢٧) .

ده) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ، جزء ٣ ، ص ١٤٩ ص ١٤٩ . LANE POOLE: The Story of Cairo, p. 137

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٠ . معد العزيز سالم: طرابلس الشنام ، ص ٨٨ .

<sup>•</sup> ٣٣) ابن تغري بردي : الصدر السنابق ، جزء } ، ص ٣٣ . Encyc of Isl : Article « DJAWHAR » , Vol. I., P: II, p: 1028

Lane Poole: Egypt in the Middle ages., p. 128 (YV) Encyc of Isl: Article « FATIMIDS », Vol. II, P. 1., p. 90

وظن جعفر أن الأمور هدأت بعد أن فتح دمشق ودخلها ؛ فتركها وعاد الى الرملة (٢٦) • فاستغل أهل دمشق غيابه ، وثاروا برئاسة الشريف ابن أبي يعلى (٢٩) ؛ الذي جمع أحداث دمشق ، وساعده العوام • فلبس السواد وخطب للخليفة العباسي المطيع لله ، وقطع خطبة المعنز لدين الله الفاطمي (٤٠) • واضطر جعفر بن فلاح أن يعدود ثانية لقتال الثائرين في دمشق • ولم يستطع هؤلاء الصمود طويلا أمامه، فقد انهزم الشريف الذي كان يحرضهم على القتال ويأمرهم بالصبر ، واضطر الى الهرب من دمشق الى بغداد • وأراد جعفر القبض عليه ، فجعل لمن يأتيه به مائة ألف درهم ، فجىء به وهو في الطريق (٤١) •

وعندما رأى الاهالي ذلك شعروا بعجزهم عن مقاومة جعفر ، فعادوا لطلب الصلح منه ، وكان يعدهم بالعفو والصلح ، بينما كانت عساكره تعبث في دمشق ، وتنهب المنازل ، ولم يستطع السكان كبت أعصابهم وتهدئت ثائرة نفوسهم ضد من يعتدي عليهم ، فثاروا وقتلوا عددا من الجنود الفاطميين ، وأرادوا تحصين المدينة خوفا منهم ، فحفروا الخنادق ، ولكن ثورة الاهالي هذه لم تستطع الثبات أمام جيوش جعفر بن فلاح المدججة بالسلاح ، فعادوا لطلب الامان ، وكانوا يلحون على جعفر في ذلك ، وهو بالسلاح ، فعادوا لطلب الامان ، وكانوا يلحون على جعفر في ذلك ، وهو يستعلي عليهم ، الى أن قبل أخيرا بعد أن شرط عليهم أن يخرجوا إليه ومعهم نساؤهم مكشوفات الشعور يتمسرغن في التراب بين يديه لطلب

<sup>(</sup>٣٨) ابن تغري بردي : المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن كثير : المصدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٢٦٦ .

<sup>(.</sup> ٤) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣١ -

<sup>-</sup> ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، طبعة المطبعة الاميرية ببولاق ١٢٨٤ ، مجلد ٤ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>١٤) ابن تغري بردي : المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٣٣ ٠

العفو • فقالوا له « نفعل ما يقول القائد » (٢٦) • ثم أخذوا يلحون عليه بالرجاء لعله يعفو عنهم ، فهدأت ثائرته • وجرت مفاوضات بين الطرفين تقرر على اثرها انهاء الثورة في دمشق ضد الفاطميين ، واجراء الصلح على أن يدخل جعفو بن فلاح يوم الجمعة للصلاة في الجامع •

وبذلك انقطعت الخطبة للخليفة العباسي المطيع ، وعادت الخطبة ثانية للمعز الفاطمي في المحرم من سنة ٣٦٠هـ/نوفمبر ٩٧٠ م ٠

لم ينقطع عبث جنود جعفر بن فلاح بالاهالي ولا نهبهم وسلبهم لهم ويظهر أن ذلك يعود الى عدم اصدار جعفر الاوامر الصارمة لجنوده ، التي يتلوها العقاب لمن يخالفها ، وتنبيههم الى عدم التعرض للاهالي بسبوء • كما يحتمل أنه كان يأمرهم بالكف عن ذلك فلا يطيعونه ولا يأتمرون بأمره لقلة أعطياته لهم • فقد قام جنوده بعد هذا الاتفاق الاخير بنهب الاهالي واتنهاك حرمة المنازل وسلب ما فيها • ولم يكن باستطاعة أهالي دمشق السكوت على مثل هذه الاعمال ، فناروا عليهم ثانية ، وقتلوا خلقا كثيرا منهم • وخاف على مثل هذه الاعمال ، فناروا عليهم ثانية ، وقتلوا خلقا كثيرا منهم • وخاف عليهم ذلك وقال لهم (دخل رجال أمير المؤمنين للصلاة فقتلتموهم) وهددهم باستعمال العنف • وعلى الرغم من ذلك فان مشايخ البلد كانوا يلا طفونه باشوالهم ، حتى استطاعوا أن يحصلوا منه على وعد بالعفو مقابل دفع دية من قتل من رجاله ، وكانت كبيرة جدا حتى أنها لما جمعت لدفعها أفقرت الاهالي (٢٤) •

وبعد هذه الثورات المتكررة • رأى جعفر بن فلاح أنه لن يستتب له الامر الا بالقضاء على زعماء الفتنة ، فقبض على جماعة مسن القوم وضرب

<sup>(</sup>٢٤) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٢٧ .

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤٣) الدوادري: المصدر السابق، ص ١٢٨ -

<sup>-</sup> المقريزي: اتعاظ الحتفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٢٥ .

أعناقهم وعلق رؤوسهم على الابواب • وقد أدى سلوكه هذا ، وقلة خبرته السياسية ، بالاضافة الى سوء معاملته لزعماء بلاد الشام ، الى فرار عددكبير من رؤسائها وزعماء القبائز فيها • فقد فر ظالم بن موهوب العقيلي بعد هزيمة قبيلته ولجأ الى القرامطة • وهناك أوغر صدورهم على الفاطميين ، وكان لذلك أثره في حماسهم لقتال الفاطميين • كذلك لجأ عدد من الاخشيدية والكافورية وزعمائهم الى الحمدانيين ، ولعبوا دورا في تحريضهم ضد الفاطمين •

#### \* \* \*

وعلى الرغم من ذلك فان الأحوال لم تستقر في بلاد الشام للفاطميين نهائيا • اذ كانت الثورات مستمرة ، وكان الاهالي يستغلون كل فرصة للثورة ويدبرون المؤامرات لاقصاء هذا القائد والقضاء عليه • والتخلص من حكم الفاطميين •

ومهما يكن من أمر ، فان جعفرا استطاع أن يقيم الخطبة في دمشت للخليفة الفاطمي المعز ، ويحذف اسم الخليفة العباسي و ولكن استيلاه على دمشق لم يسمح له ببسط سلطانه على جميع ارجاء الشام • فقد اعترضته عدة مشاكل لم يستطع التغلب عليها • فالحمدانيون ومن لجأ اليهم من الاخشيديين في الشمال في حلب كانوا يناوئون الفاطميين من حين لآخر ، ويرفعون العداء بالسيف ، ويحتمون بالبيز نطيين اذا وجدوا ضرورة لذلك (عنه مذا وجدير بالذكر أن قوة الحمدانيين كانت قد أخذت بالضعف منذ وفاة سيف الدولة سنة ٢٥٣هه / ٩٦٦ م ، وأنهم لولا حماية البيز نطيين لهم وما قدموه لهم من مساعدات ، لما استطاع الحمدانيون الاستمرار في مناوئة الفاطميين ومنعهم من بسط نفوذهم على شمال الشام • كما كان

LANE POOLE: Op. Cit., p. 159

البيز نطيون يهددون المناطق الشمالية ومدن الساحل ، وكان للقرامطة بعض النفوذ في بلاد الشام منذ أن أغاروا عليها سنتي ٣٥٣و٥٣٥هـ/٣٩٩٥٩٠٠ ولا يخفى الى جانب هذا ما بعثته ثورات الاهالي التي قامت في وجه الفاطميين من عدم الاستقرار ٠

وقد تكفل الحمدانبون في النصف الاول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بصد غارات البيزنطيين • ولولا الجهود التي بذلها الحمدانيون في هذا السبيل لاستولى البيزنطون على بلاد الشام في غفلة من العباسيين (٥٠) • ولكن البيزنطيين ما لبثوا مذ ان اعتلى عرشهم نقفور قوكاس (٣٥٢ - ٣٥٨ هـ/٩٦٩ م) أن أصبحوا أقوياء • فتقدموا الى حدود بلاد الشام الشمالية ، وقد أصبحت حلب تابعة لنفوذهم منذ أن وقع قرعويه معهم اتفاقية صفر ٢٥٨هد/ديسمبر ٢٦٩ م • ولكن سعد الدولة ما لبث أن رفض تلك الاتفاقية أول الامر ، فتقدم البيزنطيون في أملاكه •

ولم يكن رفض سعد الدولة للاتفاقية هو وحده الذي دعا البيزنطيين الى ذلك ، فقد أقلقهم ازدياد نفوذ الفاطميين في بلاد الشام ، وشعروا أنهم بنفوذهم هذا يهددون الحدود البيزنطية ، فقد سبق للبيزنطيين أن وقعوا في صدام مع القوات الفاطمية في صقلية ، وخبروا مالها من بأس ومهارة في القتال ، وكان ظهور الغاطميين في هذه الفترة على مسرح الحوادث في الشام ينذر بتهديد المصالح البيزنطية (٢٤) ، وكان البيزنطيون قد احتلوا انطاكية واتخذوها قاعدة لانطلاقهم داخل الاراضي الاسلامية ،

<sup>(</sup>٥٤) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢٦) بيبرس الدوادار: المصدر السابق ، مجلد ٦ ، ورقة ١٦١ .

العمري : مسالك الايصار في ممالك الامصار ، مخطوطة مصورة في دار الكتب المصرية ، رقم ٢٥٦٨ تاريخ ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ٩٤ .

<sup>-</sup> عمر كمال توفيق مقدمات العدوان الصليبي على الشرق العربي، ص ١٠٤

ولهذا السبب فقد أتخذ الفاطميون دمشق قاعدة يوجهون منها ضرباتهم الى الروم ، عملا بسياستهم التي كشف عنها جوهر الصقلي في منشوراته التي أذاعها على المصريين ، هذه السياسة التي كانت تقوم على أسس وقواعد مقررة هدفت الى استعادة البلاد التي ضاعت من المسلمين في شمالي الشام تمكينا للدولة الفاطمية في هذه البلاد ، ورغبة منها في أن تظهر بمظهر حامية الاسلام والبلاد الاسلامية دون الخلافة العباسية (٢٤) ، وتنفيذا لذلك فقد عمل جعفر على استرداد انطاكية التي كانت قد وقعت في أيدي اليزنطيين ، وأرسل لذلك حملة بقيادة غلامه فتوح (١٨٤) الذي نازلها خمسة أشهر ، ولكن انطاكية استعصت عليه ، ولـم تستطع قواته أن تحقق أهدافها (٤٩) ، واضطر للعودة عنها وفك الحصار بعد وصول الحسن الاعصم الى بلاد الشام (٥٠) ،

وتتيجة لهذه السياسة فقد ازدادت خشية البيرنطيين من ازدياد نفوذ الفاطميين على حدودهم ، وخاصة بعد حملتهم هذه على انطاكية • وكان لذلك أثر كبير في جعل الامبراطور تزيمكس ( ٣٥٩ ــ ٣٦٦ هـ/٩٦٩ ــ

<sup>(</sup>٧٤) ابراهيم العدوي : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ، طبعة لجنة البيان العربي ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤٨) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣٥٠ .

<sup>-</sup> القريزى: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٢٦ .

ابن الشّحنة : الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، طبعة يسيروت ١٩٠٩ ، ص ٢١٠ .

<sup>-</sup> عمر كمال توفيق : المرجع السابق ، ص ١٠٣ ·

\_ عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤٩) المقريزي : اتعاظ الحنفا ، الطبعة السابقة ، ص ١٢٦٠ .

\_ عمر كمال توفيق: المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

<sup>(.</sup>٥) عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص ١٨٠ .

٩٧٦م) (٥١) يتخذ قسراره باسترجاع بلاد الشسام، واستعادة مدينة بيت المقدس، فقد فطن الى أهمية مبادرة البيزنطيين بمد نفوذهم على بلاد الشام، قبل أن يتمكن الفاطميون من توطيد نفوذهم بها (٢٥) .

هذا وقد كان استيلاء الفاطميين على دمشق نقطة تحول في العلاقة بين الفاطميين من جهة وكل من القرامطة والحمدانيين من جهة أخرى – وان كانت العلاقات مع القرامطة قد تأثرت قبل ذلك (٦٠) – فمن المعروف أن القرامطة حرصوا منذ النصف الأول م نالقرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي على المحافظة على علاقاتهم الودية مع الفاطميين ، لدرجة أنهسسموا لهم بالتدخل في شؤونهم الداخلية ، فقد تولى أحسد بن سعيد الجنابي سنة ٣٣٧ هـ / ٣٤٩ م منصبه من قبل الخليفة الفاطمي في بلاد المغرب ، كما اتفقت غارات القرامطة على أراضي الدولة العباسية مع حملات الفاطميين الأولى على مصر (٤٥) ، ولكن القرامطة ساءهم احتلال الفاطميين نبلاد الشام وانقطاع الجزية التي كانوا يأخذونها من الاخشيديين ، فطالبهم الحسن الاعصم بالضريبة التي كانوا يأخذونها من الاخشيديين ، فطالبهم الحسن الاعصم بالضريبة التي كانت له على دمشق ، فأغلظ المعز القول له ، ولم يدفع له شيئا ، وكنان القرامطة يحرصون على الحصول على الاتاوة التي فرضوها على الاخشيديين في بلاد الشام (٥٠٠) ،

COMBRIDGE MEDIF - VEL HISTORY., Vol. IV, p. 78(01)

<sup>(</sup>٥٢) ابراهيم العدوي، المرجع السابق، ص ١٠٦.

\_ عمر كمال توفيق: المرجع السابق ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>۵۳) انظر فیما بعد ص ۵۲ .

<sup>(</sup>٥٤) احمد محمد عدوان : علاقا تالدولة الحمدانية بالدول الاسلامية المجاورة ، ورقة ٢٥٢ (رسالة ما جستير لم تطبع ) .

<sup>(</sup>٥٥) انظر فيما بعد ص ٥٦ و ص ٦٥

أما الحمدانيونفقد حاولوا أولاالامر أن يكونوا الى جانب الفاطميين • فبذلوا لهم الطاعة وأظهروا استعدادهم لمساعدة جوهر عقب فتح مصر ومحالفته ، ولكنه لم يقبنها • وبذلك رفض الفاطميون اليد التي مدها اليهم الحمدانيون (٢٥) ، ومن ثم بدأت العلاقات العدائية بين الطرفين ، ذلك أن الفاطميين كانوا يدركون منذ اللحظة الاولى أن الحمدانيين لن يقنعوا بالتبعية لهم بل أنهم يطمحون الى السيادة والاستقلال (٢٥) •

وبالفعل فان الحمدانيين كانوا يخشون احتلال الفاطميين لبلاد الشام لانهم كانوا يرون في الدولة القاطمية دولة طموحة و كما كانوا يخافون أن تصبح قريبة من حدود امارتهم فتجبرهم على الخضوع لها ، وتبذل جهدها في العمل على الايطاح بعرشهم ، وخاصة وأن الحمدانيين كانوا يعلمون أهداف اللدولة الفاطمية في فتح العراق والقضاء على الدولة العباسية ولهذا اصطدمت مصالحهم بمصالح الحمدانيين في حلب والجزيرة ، وبدأ بذلك العداء السافريين الحمدانيين والفاطمين ، فأخذوا يكيدون لجعفر بن فلاح، ويساعدون القرامطة ضده ، وخاصة بعد أن هدد أبا تغلب الحمداني بالمسير اليه اذا لم يتفق معه على اقامة الدعوة الفاطمية في الموصل (١٥٥) و

وهكذا نرى أن وحدة المذهب لم تكن عاملا في التقريب بين القوى المتطاحنة اذ ذاك ، وأن المصالح المتعارضة لكل من هـــذه القوى هي التي كانت تحدد موقفها واتجاهها السياسي •

and the second

<sup>(</sup>٥٦) انظر فيما يعد ص ٣٧٩:

<sup>(</sup>٥٧) فيصُّل جري السَّامر: الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ، ورقة الدولة (٥٧) ( رسالة دكتوراه للم تطبع ) . .

<sup>(</sup>٥٨) انظر الباب الثالث ( العلاقة بين الفاطميين وأبي تفلب الحمداني ) ص ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٩٣ .

ويمكننا القول أن حكم الفاطميين في بلاد الشام كان قلقا مضطربا وقد تنازع النفوذ على بلاد الشام حلال حكمهم له قوى عديدة تمثلت في القرامطة ، والحمدانيين ، وخلفائهم المرداسيين ، والبيزنطيين ، وأخيرا السلاحقة وكما أن هذه الحالة شجعت القبائل العربية في جنوب واوسط الشام على أن تعمل على تدعيم قوتها القبلية وبسط سيادتها على مناطق نفوذها وكما لم يرضخ أهالي دمشق للنفوذ الفاطمي ، وثاروا عليه عدة مرات وبل بلغت الجرأة بملاح من أهل صور اسمه علاقة أن يضرب النقود باسمه ، ويعلن استقلال مدينته في العام الثاني عن خلافة الحاكم بأمسر الله الجيش الفاطمي الا أنه اضطر أخيرا الى تسليم المدينة المحاصرة وكان دعيره القتل صلبا ، ثم ارسال حثته الى القاهرة ليمثل بها هناك (٥٩) .

<sup>(</sup>٥٩) فيليب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ، جزء ٢ ، ص ٢١٢ .

ـ فيليب حتى ، لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية ، وحتى عصرنا الحاضي ، ترجمة الدكتور أنيس فريحة ، ص ٣٣٦ .

# ٧- عَدَمُ اسْتِقَارِسُلِطَانِ الفَاطِمِينَ فِالسَّامِ

## آ ـ مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي :

لا شك أن مناهضة القرامطة للفاطميين في بلاد الشام كان من أشد الاخطار التي واجهها الحكم الفاطمي في هذه البلاد • هذا ومن المعلوم أن القرامطة كانوا أيام الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي على صلة وثيقة به ، يأتمرون بأمره ، ويسيرون في ركابه ، ويستعين هو بهم في أعماله • فقد أستعان بهم في نشاطه بالعراق وبلاد المشرق(١) • كما أن الحملة الفاطمية الاولى التي هاجمت مصر سنة ١٠٠١ هـ/ ٩١٢ م قد ارتبطت بحملة أبي سعيد الجنابي على البصرة • كما كان أبو سعيد في نفس الوقت على اتصال بالجيش الفاطمي في مصر • وقد دلل بذلك على مدى اخلاصه للفاطمين(٢) •

غير أن هذا الوفاق وهذا الاخلاص الذي تجلى بين الطرفين لم يدم طويلا، ويمكننا أن نعزو ذلك الى التنافس السياسي على السيطرة على بلاد الشام بين الفاطميين والقرامطة • فقد نهض الحسن بن أحمد الاعصم القرمطي للوقوف في وجه الفاطميين حفاظا على ابقاء نفوذه في بلاد الشام، على حين أراد الفاطميون مد نفوذه حم عليها • وقد أدى هذا التنافس السياسي • وتضارب مصالح الفريقين الدى العداء بينهما ، ومدن ثم الى القتال •

<sup>(</sup>۱) حسن ابراهيم حسن : وطه أشرف : عبيد الله المهدي أمام الشسيعة الاسماعيلية ومؤسس اللبولة الفاطمية في بلاد المفرب ، طبعة ١٩٤٧ ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) حسن ابراهيم حسن وطة أشرف: المرجع السابق ، ص ١٧٦٠ .

ويعزو بعض العلماء وعلى رأسهم العالم الفرنسي Wiet (٣) أن العداء بين القرامطة والفاطميين ، بدأ قبل فتح الفاطميين لبلاد الشام ، ويرى أن ذلك يعود لسبين :

أولهما: اجبار الفاطمية للقرامطة برد الحجر الاسود ويمكن مناقشة هذا الرأي بالقرام بأن مسألة رد الحجر الاسود سنة هيم مرهم من الى مكة ، تدل على ولاء القرامطة للفاطميين وطاعتهم في هذه الفترة طاعة عمياء مه فقد تم رد الحجر الاسود دون مقابل أو تردد ، على الرغم من أن أحمد بن أبي سعيله ، رفض رده يطلب الخليفة المطيع العباسي الذي عرض عليه خمسين ألف دينار ذهب مقابل ذلك ،

وثانيهما: أن القرامضة كانوا يتوقعون نجاح الحملة الاخيرة التي قام بها قادها جوهر الصقلي لفتح مصر بسبب ضخامة الاستعدادات التي قام بها الفاطميون لغزو مصر هذه المرة ، ولان الاحوال الداخلية في مصر قبيل دخول جوهر إليها كانت تبشر بنجاح هذا الغزو المسرتقب ، وقسد رأى القرامطة في اقتراب الدولة الفاطمية الفتية القوية من قلب العالم الاسلامي على هذا النحو ، خطرا يهدد بتلاشيهم ويهدد مناطق نفوذهم ، ويبدو أن البقاء في ظل الخلافة العباسية الضعيفة ، كان بمثابة القانون الاساسيالذي كان يتحكم في تحديد علاقة القوى السياسية الشيعية للالمالويهين والقرامطة والحمدانيين وغيرهم من القوى التي ظهرت أخيرا للالخلافة الفاطمية القوية الفتية ، هذه هي روح العصر التسي تغلبت على الولاء المذهبي ، وفرضت هذا الاتجاه السياسي الواقعي ،

وفي ضوء هذا الاتجاه فان القرامطة في شهر رمضان سنسة ٣٥٨هـ / يوليه ٩٦٩م قاموا بحركة داخلية تخلصوا فيها من سابور بن أبي طاهسر القرمطي الذي كان يتولى قيادة الجيش ، وبعد نفسسه لزعامة القرامطة . وكان سابور قد أنهك العباسيين وأزعجهم بقيامه بعدة غارات متكررة على

WIET: L' Egypte Arabe, p. 181 (7)

## جنوبي العراق<sup>(٤) .</sup>

ومن المفيد أن تؤكد هنا أن قتل سابور قد تم بعد شهر واحد من دخول جوهر لمصر الذي تم في ١٦ شعبان سنة ٢٥٨ هـ/أول يوليو سنة ١٩٥٩م (٥) ومنذ ذلك الحين بدأ القرامطة يتقربون من العباسيين ويظهرون العداء للفاطميين وقد تخلص اخوة أبي طاهر من ابن أخيهم سابور الذي عرف بعدائه الشديد للعباسيين لكي يتمكنوا من تحقيق هذا الاتجاه السياسي الجديد الذي يحفظ كيانهم ويبدو أن البويهيين كانوا وراء هذا التحول الذي يعتبر بمثابة انقلاب في سياسة القرامطة ، وخاصة عندما تحقق لهم نجاح الفاطميين في غزو مصر ، وأدركوا أن الفاطميين قد أصبحوا على والخطر الفاطميين كان لا بد أن يعملوا على تغيير طبيعة العلاقة بين الفاطميين والقرامطة ، لان القرامطة كانوا حتى ذلك الحين يعتبرون الدعامة التي يعتمد عليها الفاطميون في المشرق (٢) و

كما أن الفاطميين بعد أن فتحوا مصر ، هذه البلاد الغنية والتي تتمتع بهذا المركز الاستراتيجي الهام في قلب العالم الاسلامي ، خشوا عليها من القرامطة الذين كانت جمهرة المسلمين تنظر اليهم باعتبارهم فوضويين مارقين (۲) .

وقد أدى التخلص من سابور الى تقارب بين العباسيين والقرامطة ، بينما زاد من تباعدهم عن الفاطميين ، وبدأ القرامطة بقطع علاقتهم بالفاطميين

WIET: L' Egypte Arabe, p. 181 (1)

<sup>(</sup>٥) ابن ظافر: الدول المنقطعة ٤ ص ٧٧.

<sup>-</sup> حسن ابراهيم حسن : اللبولة الفاطمية ، ص ١٤٢ .

WIET: Op. Cit., p. 182 (%)

WIET: Op. Cit., p. 182 (V)

بحجة أن الغزاو الفاطمي لبلاد الشام حرمهم من الجزية التي كانت تأتيهم منها • فقد طالب الحسن الاعصم بالضريبة التي كانت له على دمشق ، والتي كان يدفعها له الاخشيد (٨) ، فلم يوافق المعز على ذلك (٩) ، بل كتب له وأغلظ عليه في الكلام ، وبدأ باللاس عليه ، وأراد أن تكون امارة القرامطة في أسرة أبي طاهر • فساء الحسن الاعصم ذلك وخلع طاعة المعز ، وخطب فوق منابره للمطبع العباسي • ولبس السواد (١٠) وتعلل فيما قام به بأن الغزو الفاطمي لبلاد الشام قد حرمه من الجزية التي كان يحصل عليها من البرد البلاد الشام قد حرمه من الجزية التي كان يحصل عليها

وكان هذا هو السبب المباشر الذي أدى الى الصدام بين القرامطة والفاطميين • وأما السبب الحقيقي لهذا الصدام فيمكن تلخيصه في أن القرامطة كانوا يعتبرون بلاد الشام مجالا حيويا لنفوذهم وسيادتهم وخاصة بعد أن استطاعوا الانتصار على الاخشيديين في المعارك التي جرت بينهما في سنة ٣٥٧هـ/٩٦٤م وفي سنة ٣٥٧هـ/٩٦٧م • ولما استولى الفاطميون على بلاد الشام اعتبر القرامطة ذلك اعتداء منهم على مجال نفوذهم • وتضييقا على شاطهم •

وقد استغل العباسيون والبويهيون هذا الخلاف بين القرامطة والفاطميين ، وبذلوا جهودا جبارة في اثارة الشقاق والعداوة بينهما ، حتى أصبحت تلك الحرب التي قامت بينهما في بلاد الشام وكأنها حرب بين السنيين والفاطميين من الشيعة الاسماعيلية ولا شك أن القرامطة اتخذوا شعار السواد ليستميلوا به أهل السنة ، وهم غالبية أهل الشام ، فسودوا

۱۰ ابن خلدون: المصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٨٨ .

<sup>. (</sup>١٠) أبن خلدون: الصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٩٠ .

WIET: Op. Cit., p. 182 (11)

أعلامهم • وكتبوا اسم المطيع عليها ، وجهروا أمام الناس بأن المطيع العباسي ولاهم شؤون مصر ، ونقشوا عليها عبارة « السادة الراجعون السي الحق (١٢) » على الرغم من أنه يجمعهم والفاطميون مذهب واحد وهسو المذهب الاسماعيلي •

وفضلا عن هذا السبب الرئيسي فقد التجأ بعض زعماء الشام اليهم وأوغروا صدورهم لحرب سادتهم الفاطميين ولا شك أن فرار ظالم العقيلي والتجاءه الى القرامطة يدل على أن الخلاف بين الفاطميين والقرامطة كان قد بدأ قبل استيلاء الفاضميين على دمشق سنة ٢٥٩هـ/ ٩٦٩م ٠

وقد استقر رأي الحسن الاعصم على محاربة القوات الفاطمية وعلى أن يبذل جهده على اجلائهم عن بلاد الشام • ولتحقيق هدفه هذا فقد عمل جاهدا على استمالة جميع الاطراف التي كانت في عداء مع الفاطمين، كالعباسيين والاخشيديين والحمدانيين وقبائل العرب(١٣) • وبدأ بأن عمل على الحصول على معونة من الخلافة العباسية مقابل أن يعمل على استرجاع بلاد الشام ومصر لحسابها على أن يحكمها باسمهم • فأرسل الى السلطان البويهي عن الدولة بختيار طالبا منه المال والرجال ، واعدا إياه بأن يسترد بلاد الشام من الفاطميين مقابل ذلك • وقد جمع بين البويهيين والقرامطة بدف واحد ، وهو أن الفريقين كانا يخافان على تفوذهما من امتداد سلطان القاطمين (١٤) •

ورحب عز الدولة بختيار بما طلبه الحسن الاعصم منه • بوسأل المطيع

<sup>(</sup>١٢) محمد جمال اللدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١٣) سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، جزء ١١ ، ص ١٥ ، حـوادث سنة .٣٦ هـ .

<sup>(</sup>١٤) محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، ص . ٤ .

لله أن يمد القرمطي بمال ورجال ، ويوليه الشام ومصر ليخرج المعز منها ، فامتنع المطبع لله (١٥) وقال: (كلهم قرامطة وعلى دين واحد) فأما المصريون «يقصد الفاطميين» فأماتوا السنن ، وفتلوا العلماء ، وأما هؤلاء القرامطة ، فقتلوا الحاج ، وقلعوا الحجر الاسود ، وفعلوا وفعلوا (١٦) ، والكن عن الدولة بختيار قدم المساعدة للحسن الاعصم وأعطاه مالا وسلاحا(١٧) ، وكتب له علي أبي تغلب بن حمدان ألف ألف درهم وألف جوشن وألف سيف ، وألف رمح ، وألف قوس ، وألف جعبة ، وقال له : (اذا وصل الحسن أبو علي الجنابي الى الكوفة ، حمل اليه جميع ذلك) (١٨) .

وقد رحب الحمدانيون بمساعدة القرامطة وأمدوهم بالرجال ، فسار الحسن الاعصم بجنوده لاسترداد دمشق ، وكان عليه أن يحقق ما وعد به العباسيين من القضاء على الدولة الفاطمية في مصر نفسها ، وكانت جنود الحسن الاعصم تشمل فئات متنوعة كالحمدانيين وفلول الاخشدية

LANE POOLE: Op. Cit., p. 106 (10)

ذكر المؤلف أن الخليفة وقتذاك هو الخليفة العباسي المتقي ، والصحيح ماورد في المتن لان المطيع الله حكم من سنة ٣٣٤ – ٣٦٣ هـ .

<sup>(</sup>١٦) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١، ورقة ٧٢ .

\_ ابن تغري بردي: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٧٤ .

WIET: Op. Cit., p. 182 (1V)

<sup>(</sup>١٨) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ١ .

\_ سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، ورقة ١٨ ، حوادث سنة ٣٦١ .

لكن الدواداري (المصدر السابق ، ص ١٣٤) ، والقريزي (اتعاظ الحنفا ، طبعه المجلس الاعلى ص ١٢٦ و ص ١٨٧) ، يذكران بأن القرامطة توجهوا الى أرض المكوفة ثم كانت لهم الى بغداد مراسلات ، وانفذ اليهم خزانة سلاح من بغداد ، وتوقيع بأربع مائة الف درهم على ابى تغلب بن ناصر الدولة .

والكافورية • وأشد من هــؤلاء جميعا جنــد العقيليين بزعامة ظالم بــن موهوب العقيلي (١٩) •

هذا وقد بلغ جعفر بن فلاح خبسر سير القرامطة اليه ، فاستهان بأمرهم (۲۰) ، ولم يطلب مددا من جوهر ، وانما اكتفى بأن بعث في طلب الحملة التي أرسلها الى انطاكية لاجلاء السروم عنها وأخذ يستعد لعسد قوات القرامطة ، غير أنه فوجىء بضخامة أعدادهم ، وجرت بينهم معركة على نهر يزيد في مكان يقال له الله كة (۲۱) ، وكان جعفر بن فلاح في تلك على نهر يزيد في مكان يقال له الله كة (۲۱) ، وكان جعفر بن فلاح في تلك الاثناء مريضا ، فانهزم أمام الحسن الاعصم وقتل عدد كبير من أصحابه كما قتل جعفر بن فلاح في ٦ ذي القعدة سنة ١٣٠٠ه /٢٠ سبتمبر المحمر (٢١) ، وملك القرامطة دمشق وأمنوا أهلها ، وقطع الحسن الاعصم الخطبة للخليفة الفاطمي المعز لدين الله ، وخطب للخليفة العباسي المطبع الله ، وخطب للخليفة العباسي المطبع الله وباسمه ثم نزل الحسن الاعصم عملة باسم الخليفة العباسي المطبع لله وباسمه في سنة ١٣١١ – ٢٣١ هـ / ٢٧١ – ٢٧٢ م (٤٢٠) ، وقد نفش على الوجه الاول من هذه العملة :

<sup>(</sup>١٩) حسن أبرأهيم حسن وطه أشرف " المعز لدين الله ، ص ١٠٩ ـ

<sup>(-</sup>٢) ابن القلانسي ؛ المصدر السابق ، ص ١ -

<sup>(</sup>٢١) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢٢) ابن الوردي اللصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٩٢ .

<sup>-</sup> ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١١ ، ص ٢٦٩ .

\_ المقريزي: اتعاظ الحنفا ؛ طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٢٧ .

WIET: Op. Cit., p. 182

<sup>(</sup>٢٣) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٣٥ .

LANE POOLE: Catalogue of Coins, p. 337 (78)

لا إله إلا الله

وحده لا شريك له

السادة الرؤساء

وعلى هامشه بسم الله ضرب هذا الدينار بفلسطين سنة احدى وستين وثلاث مائة ونقش على الوجه الآخر:

لله الأمر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلـــه المطيع لله الحسن بن أحمد

وتعود هزيمة جعفر بن فلاح أمام القرامطة بهذه السرعة آلى أنه لسم يستعد لقتالهم ولم يهيتى، القوات الكافية لصدهم • كما أنه لم يستنجب بجوهر لسوء علاقته به ، وترفعه على قائده الاعلى (٢٥) • وكان يخشى أن لا يمد إليه جوهر يد المساعدة ، فبقي في بلاد الشام لا يكاتبه بشيء من أمره الى أن قدم عليه الحسن الاعصم القرمطي ، وكان يستخف به ، ويثق في نفسه ، ويغتر بقوته ، فلم يعبأ بقدومه واعتقد أنه كفيل بالقضاء عليبه وعلى جيشه • ولكنه أخطأ في تقديره فذهب ضحية سوء تدبيره (٢٦) •

<sup>(</sup>٢٥) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢٦) حسن ابراهيم حسن وطه أشرف: المعز لدين الله ، ص ١١١ .

كما أن جعفرا لم يكن سياسيا محنكا ، فقد ارتكب عدة أخطاء • من هذه الاخطاء أنه أعطى الامان لفاتك في طبرية ثم ما لبث أن تآمر عليه وفتك به ، وهدد أبا تغلب الحمداني بالمسير اليه لقتاله اذا لم يتفق معه على اقامة الدعوة الاسماعيلية بدلا من أن يستميله الى جانبه (٢٢٠) ، وهاجم العقيلين في مناطقهم بدلا من أن يستعين بهم ، وأساء معاملة أهالي دمشق ، مما جعلهم يكرهو نه هو والفاطميين • بينما أحسن الحسن الاعصم السياسة، وحارب الفاطميين بسلاح الدعاية والسيف معا " وتودد الى الاهالي وأحسن معاملتهم وأمنهم (٢٨٠) • وأعلن أنه إنما جاء من قبل الخليفة العباسي المطيع، وأنه ولاه شؤون الشام ومصر • وكان يقيم الخطبة للخليفة العباسي المطيع فيكل مدينة يفتحها ، ويلعن الخليفة الفاطمي المعز لديسن الله • فاستقطب فيكل مدينة يفتحها ، ويلعن الخليفة الفاطمي المعز لديسن الله • فاستقطب حوله بذلك العناصر السنية المستاءة من الفتح الفاطمي •

وترتب على فتح دمشق أن سيطر الحسن الاعصم على شمالي بلاد الشام وأواسطها • واتجه بعدها الى الرملة ليتم فتح بلاد الشام الجنوبية ، وليقضي على ما بقي للفاطميين من سلطان ببلاد الشام • وقد أدرك سعادة ابن حيان المغربي والى الرملة من قبل الفاطميين أنه لا طاقة له بالحسن الاعصم ، فترك الرملة وفر الى يافا ليسهل اتصاله بمصر عن طريق البحر • فقسح بذلك المجال لدخول الحسن الاعصم اليها ، الذي رتب أموره بها ، وترك عليها واليا من قبله ومعه مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وجماعة من الاخشيدية والكافورية (٢٩) •

وقد رأى الحسن الاعصم أن يترك حامية تحاصر يافا مؤلفة من احد

<sup>(</sup>٢٧) انظر فيما بعد الباب الثالث ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢٨) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٢٩) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢

عشر ألف رجل (٣٠) بقيادة قائده أبي المنجا (٢١) وحليفه ظالم بن موهوب العقيلي ، وأن يتجه هو بجيوشه الى مصر ليحقق ما وعد به العباسيين • فوافاها في أوائل سنة ٣٦١هـ/١٩٧١م ، وهاجم القلزم ، ودخلها وأسر واليها (٢٢) • ثم تابعت الحملة سيرها في الاراضي المصرية • فاستولت على عين شمس (٢٢) ، ثم تقدمت الى القاهرة •

هذا وقد اهتم جوهر الصقلي بالامر ، واستعد لصد زحف القرامطة، فأعد جيشه وحصن القاهرة بخندق عظيم حفره حولها(٢٤) بعد أن هدد

- (٣٢) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطمين الخارجية ، ص ١٢٦٠ .
  - (٣٣) ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١١ ، ص ٢٦٩ .
- محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٦ . WIET: Op. Cit., p. 183
  - (٣٤) المقريزي: الخطط ، جزء ۴ ، ص ٢٢٣ .
  - \_ النابلسي : تاريخ الفيوم وبلاده وتاريخ مصر ، ص ١٦١ .
- ويذكر ابن ظافر الاردي في مخطوطت الدول المنقطعة ، ص ١٨ أن القرمطي عندما سار الى مصر لم يكن لجوهر طاقة به ، فقاتله من وراء خنيدق القاهرة . حتى كاد القرمطي أن يأخذه ثم رجع القرمطي عنه بغير سبب يعرف ، وقيل أنه كان معه خمسة عشر الف حمل وبفسل تحمل صناديق الاموال ، وأواني الذهب والفضة والسلاح ، سوى ما يحمل المضارب والخيم والبتود ، وغير ذلك من الاثقال ،

WIET: Op. Cit., p. 183

LANE POOLE : Op Cit., p. 106 (7.)

<sup>(</sup>٣١) هو أبو الهيجاء عبد الله بن علي بن المنجا أحد أصحاب أبي علي الحسن ابن أحمد بن بهرام القرمطي المعروف بالاعصم . وكان برجع اليه لرأيه وسياسته ، واستخلفه على دمشيق حين رحل الى الاحساء بعد انهزامه من أبي محمود ابرأهيم بن جعفر الكتامي ، فقصده ظالم بن موهدوب العقيليمن بعلبك بمراسة فأستأمن الى ظالم عدة من أصحاب أبي الهيجاء لمنعه عنهم العطاء . وقلة ماله ، فأسره ظالم .

انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ، نفس الطبعة ، حاشية ص ١٨٨ .

القرامطة القاهرة في ربيع الاول سنة ٣٦١هـ/ ديسمبر ١٩٧١ • وجمسخ جوهر قواته وبدأت المعارك بين الطرفين التي استمرت ثلاثة أيام ابتدأت من ٢ ربيع الاولسنة ١٣٦١هـ /٢٢ ديسمبر ١٩٧١م ، وقدكانت الخسائر شديدة في الجانبين لدرجة أن جوهرا رأى أنه من الحكمة ألا يأمسر جيشه بملاحقــة القرامطة بعد انسحابهم (٢٥) .

ولا شك أن جوهرا وجنوده حصلوا على النصر بما بذلوه من جهد ، فقد استبسل الجنود الفاطميون حتى اضطروا الحسن الاعصم الى التقهقر بجنوده ورحل الى الاحساء (٢٦) • وعلى أثر هذه الهزيمة فارقهم من كان قد اجتمع اليهم من الكافورية والاخشيدية ، وقبض جوهــر على نحــو الالف منهم (۲۷) .

ويمكن ان نعزو نجاح جوهر الصقلي في قتاله الحسن الاعصم ومنعه من دخول القاهرة الى ما استخدمه من خطط ، فقد اعتمد السي جانب اعداد القوة اللازمة لمجابهة عدوه على سلاح الدعايـــة ، وعلـــى أساليب الحرب التي تنطوي على المكر والدهاء • فاتفق مع القبائل العربية المرافقة لجنود الحسن الاعصم وأغراها بما قدمه لها من أموال على ان تعمل على ضربه من الخلف . ولما بدأت الحرب بين الطرفين ، واشتبك جوهر مــع جنود الحسن الاعصم على أبواب القاهرة ، نفذت القبائل ما اتفقوا عليـــــه وقامت بضرب مؤخرته ونهبت سواده ، عند ذلك لم يستطع الحسن الاعصم الصمود طويلا، وحلت به الهزيمة، ورحل عن القاهرة (٢٨) .

WIET: Op. Cit. 183 (40)

<sup>(</sup>٣٦) محمد عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، ص ٨٥ . Encyc of Isl. Article « FATIMIDS », Vol. II., P. I., p. 89 \_ (٣٧) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣٨) حسن ابراهيم حسن وطه أشرف : المعز لدين الله 6 ص ١١٤ .

ولم يكتف جوهر بذلك بل أراد متابعة القرامطة الى بلاد الشام الاستعادتها ، ولارغام القرامطة على الارتداد عنها ، وتمكن بفضل الجهود التي بذلها من أن يستعيدالرملة بعد ثلاثة أيام من انسحاب الحسن الاعصمعن مصر ، كما تمكن من أن يستعيد معظم غليطين ، وعلى الرغم مسن هذا الانتصار في بلاد الثمام فان اسطول الفاطميين لم يستطع دخول يافا ، بل انهزم أمام قوات القرامطة المحاصرة ، وتمكن القرامطة من تنظيم جيشهم ثانية ، وأعادوا الكرة ، فاستعادوا الرملة في سنة ٣٦٣ هـ/٧٧٢ م ، تسم بدأ اسطولهم بمهاجمة تنيس ، ولكن الحامية الفاطمية الموجودة فيها تمكنت من رد العدوان (٢٩) ، وكان في نية الحسن الاعصم العودة السي القاهرة واحتلالها ، ولم يجد المعز أمامه وسيلة لتفريق أتباع القرمطي عنه ، الا بارسال كتاب له يعرفه فيه أن المذهب واحد ، وأنهسم منهسم استمدوا ، وهم سادتهم في هذا الامر (٤٠) .

ولا شك أن الذي قام بالدور الأكبر في رسم سياسة المعمر مع القرامطة هما قائده جوهر ووزيره يعقوب بن كلس<sup>(13)</sup> .

وما أن وصل كتاب المعز الى الحسن الاعصم حتى أجاب عليه بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن بن أحمد القرمطي الاعصم • أما بعد فقد وصل الينا كتابك الذي كثر تفصيله وقل تحصيله • ونحن سائرون

WIET: Op. Cit., 183 (79)

<sup>(. })</sup> ابن ظافر : الدول المنقطعة ، ص ١٨ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ص ١٢٨ . WIET: Op. Cit, 188

على أثرة والسلام • وحسبنا الله ونعم الوكيل ) (٢٤) • ثم انطلق بجيوشه العظيمة الى الديار المصرية سنة ٣٦٣ هـ / ٩٧٧ م ، وتمكن من أن يتوغل فيها كثيرا • وقد هال المعز كثرة جنود القرامطة ، فرأى أن يفرق كلمتهم ويشتت شملهم • فعمد الى استمالة حسان بن الجراح الطائي رئيس جند العرب ، الذين يعدون أقوى عناصر جيش الحسن الاعصم • واتفق معه على أن يدفع اليه مائة ألف دينار على أن يتظاهر بالهزيمة أمام جند الفاطمين (٢٤٠) ، وكان هذا المبلغ كافيا لحمل بني طيء على الانصراف عن حليفهم الحسن الاعصم • فلما دارت الحرب بين الفريقين تفانى حسان في الوفاء بوعده ، وتقهقر أمام قوات المعز • فأدى ذلك الى جعل الحسن الاعصم في مركز حرج • وعلى الرغم من ذلك فقد قاتل قتسالا شديدا واجتهد في تحقيق غايته ، ولكن الفرصة فاتنه ، وانقضت جيوش الفاطميين عليه حتى اضطروه الى الهزيمة والارتداد السي الشمام ، بعد أن أسر الفاطميون نحو ألف وخمسمائة من جنوده (٤٤٠) • كما أن الحسن الاعصم توك بلاد الشام لابي المنجا ورحل الى الاحساء •

وبعد هذا النصر في مصر صمم الفاطميون على طرد القرامطة نهائيـــا

<sup>(</sup>٢٤) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٤٨ ، ١٥٦ -

ابن ظافر : المصدر السابق ، ص ٨٠ - المحدر السابق ، ص ١٤٤ LANE POOLE : Op. Cit., p. 113

محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٢٠ .

۱۲٤ حسن ابراهيم حسن وطه أشرف : المعز لدين الله ٥ ص ١٢٤ .
 LANE POOLE : Op. Cit., p. 113

محمد جمال الدين سرور "سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٢ .

بينما يذكر آبن ظافر الازدي ( الدول المنقطعة ، ص ٤٨ ) ا نالحسن القرمطي سار الى مصر وملك الصعيد وأسغل الارض ثم عاد عنها على نية العود ، فبادر المعز برسله اليه ، وقرر معه حمل المال الذي كان كافورا الاخشيدي يحمله الى آبائه وعمومته في كل سنة ، فأجهاب القرمطي الى ذلك وخرج فهم عن الشام ،

من بلاد الشام ، فأرسلوا اليها جيشا بقيادة أبي محمود بن جعفر بن فلاح ، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف رأى الفاطميون التعاون مع القبائل العربية ، فاستعان المعز بقبائل طيء لتنفيذ مأربه في بلاد الشام ، والقضاء على الحسن الاعصم ، كما أنه قرب اليه ظالم بن موهوب العقيلي بعد أن فسدت علاقته بالقرامطة تتيجة النزاع الذي نشب بينه وبين أبي المنجا والي دمشق من قبل القرامطة \_ وعينه على ولاية دمشق ، واستقر أبو محمود بن فلاح مع جيشه من المفاربة خارج دمشق ليماعد ظالما في المحافظة على الامن ، ولصد القرامطة اذا ما حاولوا العودة من جديد ، وبذلك تم للفاطميين استعادة دمشق ثانية من القرامطة (مع) .

وعلى الرغم من نجاح الفاطميين في طرد الترامطة من بسلاد الشام ، فان حكمهم لم يتح له أن يستقر بها • فقد نشبت فتن متعددة بين المغاربة وأهالي دمشق ، وثار الاهالي على قائد الفاطميين أبي محمود بن فلاح • فزحف على دمشق ليقاتل الاهالي ، وأحرق عدة مناطق فيها ، وقطع الماء فزحف على دمشق البلاد فضاقت وبطلت الاسواق • وبلغ الخبر الى المعز فأنكر ذلك على أبي محمود ، وبعث الى ريان الخادم في طرابلس يأمره بالمسير الى دمشق للمراسة أحوالها ، وصرف أبي محمود عنها(٢٤٠ • لكن ذلك لم يكن ليفيد شيئا لان أهالي دمشق كانوا قد ضاقوا بالفاطمييين وحكمهم • وبقيت المنطقة كالبركان المضطم يلقي بحمه على الفاطميين دون أن يستطيع مؤلاء السيطرة على الاوضاع • واستمرت الفوضى تعم البلاد منذ الفتح ما كان له أسوأ الاثر من الناحية الاقتصادية •

Encyc of Isl: Article « FATEMIDS », Vol. II., P. I., p: 89 ((5))

### ب ـ حركة افتكين التركي:

أدت الاضطرابات التي قامت بين السكان وجنود الفاطميين في دمشق الى ضعف الحكم الفاطمي بها • واستغل هذه الحال فريق من الاتسراك بقيادة أفتكين التركي المعزى الذي انفصل عن بغداد في فرقة من الاتراك ، ودخل بلاد الشام ، وتمكن من مناهضة النفوذ الفاطمي بها(١) •

فقد سار افتكين من بغداد في طائفة من الاتراك حتى وصل الرحبة ، ومنها اتجه الى قرية حوشبه (٢) • وكان ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك، فسار اليه بعد أن أخبر أبا محمود بن فلاح أمير دمشق بقدوم أفتكين من بغداد ، وأوضح له أن غايته اقامة الخطبة العباسية •

لم يكن باستطاعة افتكين وحده تحقيق ما أراد ، ولذلك فانه استعان بأبي المعالي بن حمدان في حلب ، الذي أرسل اليه غلامه بشارة الخادم مع جند كثير ، وقد استقبله افتكين في حمص بالحفاوة والتكريم ، فاضطر ظالم بن موهوب أن يعود الى بعلبك دون حرب(٢) ، وبذلك سنحت الفرصة أمام أفتكين للتقدم نحو الجنوب ، فسار حتى نزل بظاهر دمشق (٤) ،

<sup>(</sup> ــ ابو الفــداء: مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١٣١

\_ مسكويه: تجارب الامم، عزء ٢، ص ٣٨٤

<sup>. . .</sup> بيبرس اللوادار: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٧

٢ \_ حوشبه احدى قرى دمشق ( انظر المقريزي الخطط ، جزء ٣٠ص١٣)

٣ - المقريري: الخطط، جزء ٣ ، ص ١٣

<sup>-</sup> محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٥

وكان أميرها ريان الخادم الذي كان قد وليها بعد ثورة أهالي دمشق على أبي محمود • وكان الاهالي يعملون على التخلص من الحكم الفاطمي ، فوجدوا في أفتكين منقذا ومخلصا لهم • فخرج اليمه أشراف دمشق وشيوخها مرحبين بقدومه ، وسألوه أن يقيم عندهم ، ويملك بلدهم ، ويخلصهم من حكم الفاطميين الذين يخالفونهم في عقائدهم المذهبية • هذا الى جانب ظلم عمالهم وعنتهم ، وانتشار الاحداث في البلد(٥) • وقد أظهر أفتكين قبوله لما دعوه اليه واستحلفهم على الطاعة والمساعدة • كما حلف لهم على الحماية وكف الاذي عنهم منه ومن غيره • ومن ثم دخل دمشق وأخرج منها ريانا الخادم ، وقطع خطبة المعنز ، وخطب للطائع الله(٢) في شعبان سنة ٣٦٤ هـ / ابريل ٥٧٥ م (٧) ، وبذلك قضى افتكين على النفوذ الفاطمي في الشمام •

ثم ان افتكين أحسن معاملة أهمالي دمشق يوقمع أهمل الفساد ، فأحبوه + وكانت العرب قد استولت على ضهواحي دمشق ، فقصدهمم وأوقع بهم وقتل كثيرا منهم . وظهر للاهالي من شجاعته وشهامته وقموة

ه \_ بيبرس الدوادار : المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٢٧ \_ \_ ابن خليدون : المصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٥١

WIET: Op. Cit., p. 190

۲۲۷ من ۲۲۷ من

Encyc of Isl: Article « AL - AZIZ », Vol. I, P. I., p. 541 ... ويذكر فييت ( Op. Cit., p. 190 ) أن افتكين خطب للمطيع العباسي والصحيح ما جاء بالمتن ، لأن المطيع كان قد توفى في سنة ٣٦٣ هـ وقبل دخول افتكين دمشق .

٧ - ابن الـوردي: تاريخ ابن الوردي ، جزء ١ ، ص ٢٩٩

\_ ابن خلمدون : العبر وذيوان المبتدأ والخبر ، مجلد ٣ ، ص ٣٠٤

نفسه ما دعاهم الى الاذعان لطاعته والنزول على حكمه ، والعمل باشارته وقد كان أفتكين سياسيا وشنجاعا في نفس الوقت ، فقسد رأى أن يداري الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ويظهر له الانقياد على سبيل التمويه ، فكتب له مظهرا الطاعة و ولكن المعز أنجابه بالشكر ، وطلب منه أن يحضر اليه ، ليخلع عليه ويعيده واليا من قبله و الا أن افتكين لم يكن يثق بوعد المغز، وخاف أن يكون ذلك حيلة للتنخلص منه بعد أن حارب ولاة الفاطميين في حمص وانتصر عليهم ، كما طرد واليهم على دمشق (٨) .

وأراد افتكين أن يبسط نفوذه على بلاد الشام بأجمعها • فسار يريد لقاء ظالم بن موهوب العقيلي ، واستطاع دخول بعلبك • وعلى الرغم من أن الفاطمين كانوا حريصين على التخلص من أفتكين ، الا أن ظروفهم لم تكن تسمح لهم بذلك • فقد كانت جيوشهم مشعولة في الاصطدامات التي كأنت تجري بينهم وبين الامبراطور البيزنطي يوحنا تريمكس • وكان هذا قد اختار الطريق الداخلي في غزوته هذه لبلاد الشام ، ولم بأت كعادته عن طريق الساحل • فقد أغار على حمص وتعداها الى بعلبك في سنة أفتكين أنه لن يتمكن من هناك أخذ يهدد بالمسير الى دمشق (٩) • ورأى فترة قصيرة ، كما كأن لا يستطيع طلب المساعدة من الفاطميين الذين كان فترة قصيرة ، كما كأن لا يستطيع طلب المساعدة من الفاطميين الذين كان فقد المارته الجديدة •

WIET: Op. Cit., p. 190

WIET: Op. Cit., p. 190

٨ - محمد حمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٦

<sup>.</sup> ١ ـ عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص ٣٥ WIET: Op. Cit., p. 190 - 191

وقد أدرك أهالي الشام اضطرارهم للاعتماد على القاطميين اذا ما أرادوا مقاومة البيزنطيين ، ولم تكن ذكريات الاتصالات الاولى بين الفاطميين وأهالي دمشق ، وما عانوه منهم ليشجع على الاتصال بهم من جديد ، كما كان الخلاف المنهبي بين أهل الشام السنيين والفاظميين الشيعة عقبة أخرى تحول دون التقارب بين الطرفين (١١) ، حتى ولو كان ذلك من أجل الدفاع ضد البيزنطيين ،

وهكذا كان افتكين وأهل دمشق أميل للتفاهم مع البيزنطيين • وقام أبو بكر بن الزيات عميل البيزنطيين وحليفهم بدور الوساطة بين الطرف بن البيزنطي والدمشقي • واتفق الطرفان على أن يكف البيزنطيون يدهم عن البلد مقابل قسط من المال يدفع الهم وقدره ثلاثون ألف دينار • وهكذا عدل الروم عن دخول دمشق (١٢) •

والواقع أن هذا التقارب كان يخدم كلا من تزيمكس ومصالح آفتكين الخاصة • فبالنسبة للاول كان من صالحه أن يكون على رآس دمشق أمير مسلم مواليا له وعلى استعداد للخدمة تحت أمرته • وكان ذلك من الاساليب التي اعتمد عليها البيزنطيون وقت ذاك في التوسع وفسرض نفوذهم الخارجي في الجهات المختلفة • وبالنسبة للآخر فائمه وأى أن الحماية البيزنطية سوف تساعده على الاحتفاظ بامارته والوقوف ضد

١١ \_ عمر كمال توفيق : المرجع السابق ، ص ١٤٥

١٢ \_ يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣٦٥

<sup>-</sup> ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ١٢

\_ المقريـــزي : الخطط ؛ جزء ٣ ، ص ١٣

\_ عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص ٥٣ ( يذكر أنه تعهد الهم بدفع مائة ألف درهم )

أما يوحنا تزيمكس فانه بعد أن اتفق مع افتكين اتجه السي صيدا ، واستولى على بيروت ، ثم أغار على طرابلس ، ولكن يبدو أن أسوارها استعصت عليه ولم يستطع دخولها ، ويقال أنه مرض واضطر للعودة الى بلاده ، وعلى الرغم من رجوع البيزنطيين عن طرابلس ، فان قسما منهم قد استقر في المناطق الساحلية من شماليها وحتى نهر العاصي شمالا ، وهؤلاء هم الذين اصطدموا مع الصليبين وحاربوهم (١٤) ،

وبعد أن أمن أفتكين جانب البيرنطيين اتجه الى صيدا ، واشتبك مع ابن الشيخ واليها من قبل المعز لدين الله الفاطمي ، وكان قد انضم اليه ظالم بن موهوب العقيلي بعد هزيمته في بعلبك ، واستطاعت قواتهما الصمود أمام أفتكين لكثرتهم واستبسالهم في القتال ، فرأى افتكين أن يستعمل الحيلة والدهاء معهم ، قأشعرهم بأنه انهزم أمامهم ، غير أن ظالما لم ينخدع بهذه الحيلة وأدركها ، ونصح جنود الفاطميين بعدم المخسروج للحاق به ، ولكنهم ظنوا به السوء ، وقال له ابن كرامة المغربي : (يا شيخ أنت دسيس على أمير المؤمنين ) ، ومن ثم قانهم لهم يستمعوا لنصيحته ، وتبعوا أفتكين الذي استدرجهم ، ثم عاد اللهم ثانية وقاتلهم وقتل منههم أربعة آلاف قتيل ، واستولى على صيدا بينما انهزم ظالم الى صور (١٥) ،

ومن صيدا اتجه افتكين الى عكا ، وكان بهـ ا جمع مـن المغاربة ، وفرض عليها الحصار ، إلا أنه اضطر الى فك الحصار عنها لعلمه بتوجـه

١٣ ـ عمر كمال توفيق : المرجع السابق ، ص ١٤٩

WIET: Op. Cit., p. 191 - 18

١٥ ـ الدواداري: المصدر السابق، مجلد ١، ص ١٧٦

الفاطميين لقتاله . ثم سار الى طبرية وهو في طريقه الى دمشق ، فحاصرها ودخلها وضمها اليه . ثم جمع غلال حوران والبثنية وأنفذها السي دمشق خوفا من حصار جيوش الفاطميين لها(١٦) .

وقد ساء المعز ما فعله افتكين في بلاد الشام، وأراد أن يلقاه بنفسه ، فبعد أن انتهى من قتال البيزنطيين اعتزم أن يشهر الحرب على افتكين (۱۷) . فجهز جنوده ولكنه مرض ومات في منتصف ربيع الثاني سنة ٣٦٥ هـ/٢٢ ديسمبر ٥٧٥ م (١٨) ، وخلفه ابنه العزيز بالله ، وكان شخصية رقيقة تكره العنف ، ولا تميل الى سفك الدماء ، ومن هنا كانت سيطرة وزيره يعقوب ابن كلس عليه ، الا أن العزيز لم يكن ب في نفس الوقت بعوزه القدرة السياسية والعسكرية لحسم الامور عندما يشتد الخطب (١٩) .

عمل العزيز بالله على توطيد سلطانه في مصر، تسم وجه اهتمامه الاسترداد النفوذ الفاطمي ببلاد الشام • وفي هذا الصدد رأى أن يبدأ بمبادرة سياسية قبل القيام بالعمل العسكري • فكتب الى افتكين واعدا اياه بالاصطناع وحسن المعاملة • فأجابه جوابا فيه بعض الغلظة • وقال: (هذا بلد أخذته بالسيف وما أدين فيه الاحد بطاعة والا أقبل منه أمرا) • فاغتاظ العزيز من هذا الجواب ، وازداد غيظه منه بعد أن علم بما ارتكبه في كل من صيدا وعكا بوطبرية • ثم أن وزيره يعقوب بن كلس أشار عليه

١٦ - الـدواداري: المصدر السابق ، ١٧٦

ـ العيسني : المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٨٧

١٧ \_ محمد عنسان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، ص ٨٦

WIET ; Op. Cit., p. 191

١٨ ـ ابن خلمدون : المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٣٠٠

\_ ابن ایاس: بدائع الزهور ، جزء ۱ ، ص ۲۷

WIET: Op. Cit., p. 189

بانفاذ جيش اليه بقيادة جوهر الصقلي (٢٠) .

ولما علم افتكين بمسير جوهر اليه جمع أهل دمشق وقال لهم: (قد علمتم انني لو أتوسطكم وأتولى تدبيركم الاعن رأيكم ومرادكم وقد طلبني من هذا السلطان مالا طاقة لي به وأنا منصرف عنكم وداخل الى بلاد الروم ، وعامل على طلب موضع أكون فيه ، واستمد ما أحتاج اليه منه لئلا يلحقكم بقصد من يقصدكم ما يثقل به الوطأة عليكم وتصل به المضرة اليكم ) وكان أهل دمشق يكرهون الفاطميين لاسباب كشيرة ، ولذلك أعلموه بأنهم انما اختاروه لرئاستهم ولن يتركوه ويتخلوا عنه ، وأجابوه قائلين : (نفوسنا دونك وبين يديك في المدافعة عنك ) واستحلفهم على الطاعة فحلفوا له ، وأقهم عندهم وأعد العدة لمواجهة قهوات انفاطميين (٢١) .

ووصل جوهر على رأس قوات الفاطميين الى دمشق في ذي القعدة سنة ٣٦٥ هـ/يوليو ٩٧٥ م(٢٢٠) ، وفرض الحصار عليها • واستبسل افتكين

٢٠ \_ ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ١٥

٢١ ـ ابن القلانسي : المصدر السابق ص ١٦

اما أبن الاتسير : المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣٣ فيقسول : أن أفتكين قال لأهالي دمشق ( أثني ما وليت أمركسم الاعن رضا منكم ، وطلب من كبيركم وصغيركم لي . وإنما كنت مجتازا . وقد أظلكم هذا الأمسر . وأنا سائر عنكم لئلا ينالكم أذى بسبي ) فقالوا (ما نمكنكمن فرافنا ، ونحن نبذل الانفس والاموال في هواك ، وننصرك ونقوم معك ) واستحلفهم على ذلك ، فحلفوا له فأقام عندهم .

۲۲ ـ رزق الله منقریـوس: تاریخ دول الاسلام ، ص ۳۳۴ . بینما یذکر
 ـ فییت ( Op. Cit, p. 191 ) ان جوهرا وصل الی مشادف
 دمشق فی ۲۲ یولیو ۹۷۳ م أي سنة ۳۲۱ هـ

ومن معه في القتال ، ودام الحصار ما يزيد على سبعة أشهر حتى ضاق أهل دمشق به ، فشاورهم افتكين في استدعاء الحسن الاعصم القرمطي ليساعدهم في قتال القاطميين وفك الحصار عن دمشق فوافقوا ،

لم يخف خبرهذا الاتفاق على جوهر الصقلي • ولما علم بسير الحسن الاعصم القرمطي من الاحساء متوجها لمساعدة افتكين رأى أن خير ما يفعله هو رفع الحصار والرحيل عن دمشق والتوجه الى طبرية • ومنها رحل الى الرملة حتى لا يصبح بين نارين (٢٣) •

ولما وصل الحسن الاعصم الى دمشق ، بادر بجمع الجموع مع افتكين حتى بلغت خسين ألف فارسوراجل من رجال الشام والعرب (٢٤)، وسارا على رأسها اثر جوهر ، فاضطر جوهر للرحيل السي عسقلان ليتمكن من الحصول على المؤونة والمساعدات العسكرية من مصبر عن طريق البحر (٢٥) ، ولكنهما حاصراه ، وطال المحصار عليه ، وقلت الميرة وعدمت الاقوات ، ولم يستطع الحصول على معونة من مصر ، فقد دام الحصار ما يقرب من سنة ونصف ، وفي خلال هذه الفترة ، نقص عدد القوات الفاطمية ، فرأى أن يراسل افتكين ويدعوه الى الموافقة والطاعة ، فأرسل اليه وأظهر رغبته في لقائه ، فتقدم اليه واجتمعا راكبين ، فقال له جوهر ( قد عرف تما يجمعنا من عصمة الاسلام ، وحرمة المدين ، وقد طائلة افترة ، وأربقت فيها الدماء ، وقهبت الاموال ، ونحن المؤاخذون

WIET: Op. Cit., p. 191

٢٤ \_ أبن خليدون : المصدر السابق ، مجلد ؟ ص ٥٢

Encyc of Isl: Article « AL - AZIZ » Vol. I, P. I., p. 541 \_\_ Yo

Ibid Article « DJAWHAR » Vol. I, P. II, p. 1038

بها عند الله تعالى ، وقد دعوتك الى الصلح والطاعة والموافقة ، وبذلت الله الرغائب ، فأبيت الا القبول مما يشب نار الثورة ، فراقب الله تعالى ، وراجع نفسك ، وغلب رأيك على هوى غيرك ) ، فأجابه افتكين : (أنا والله واثق بك في صحة الرأي واللشورة منك ، ولكنني غير متمكن مما تدعونني اليه بسبب القرمطي ، الذي أحوجتني أنت الى مداراته ، والقبول منه ) فقال جوهر : (اذا كان الامر على ما ذكرت فانني أصدقك الحال ، تعويلا على أمانتك ، وما أجده من الفتوة عندك ، وقد ضاق الامر بنا ، وأريد أن تمن علي بنفسي وبمن معي من المسلمين ، وتذم لنا وأعود الى صاحبي شاكرا لك ، وتكون قد جمعت بن حقن الدماء ، واصطناع المعروف ) ، فأجابه الى ذلك وحلف له على الوفاء به (٢٦) . و المعروف ) ، فأجابه الى ذلك وحلف له على الوفاء به (٢٦) . و المعروف ) .

ولما عاد افتكين أخبر القرمطي بما فعل فقال له: (لقد أخطأت فان جوهرا له رأي وحزم ومكيدة ، وسيرجع الى صاحبه ويحمله على قصدنا بما لا طاقة لنا به • والصواب أن نرجع عن ذلك ) • فلم يقبل افتكين أن يغدر بعد أن أعطى الامان ، وسمنح لجوهر ومن معه بالمسير الى مصر (٢٧) • ويبدو أنه تقرر الامر بين الطرفين على أن يكون مسن غسزة الى مصر

٢٦ \_ ابن الاثم : المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٦٣

<sup>-</sup> سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، ورقة ٩١ ، ويضيف أن جوهرا خرج من تحت سيف افتكين ورمح القرمطي .

<sup>(</sup>Encyc of Isl: Article « AL - AZIZ », Vol. I, P. I, p. 541) فيذكر أن جوهرا تمهد الافتكين بهدايا قيمة مقابل تخليصه من المأزق الحرج الذي وقبع به وتركه يعود الى مصر.

۲۷ ـ يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ۲ ص ۳۹۸
 ابن الانسير : المصدر السابق ، جزء ۷ ، ص ۱۳

للفاطميين ، وأن يتخلوا لافتكين عن بـلاد الشام اعتبارا من عسقلان (٢٨) و اشترط جوهر مقابل ذلك على افتكين اقامة الدعوة في المنطقة التي ستتبع له للخليفة الفاطمي العزيز بالله ، بينما يأخذ افتكين الاموال التي تدرها المنطقة ، وتراضيا بذلك (٢٩) .

وما أن وصل جوهر الى مصر حتى اجتمع بالعزيز ، وأعلمه حقيقة الامر وما أصاب سلطان الفاطميين في الشام من ضعف وانحلال ، وأطلعه على ما اتفق عليه مع افتكين • الا أن العزيز رفض هذا الاتفاق ، وقرر أن يسير اليه بنفسه • فجمع جيشه ورجاله بوسار الى فلسطين وجوهر على مقدمته (٣٠) • وعلم افتكين بالامر ، فعاد مع القرمطي الى المرملة ، وأعد العدة وجمعا جموعهما مسن العسرب • ونسزل العزيز بالله بظاهر الرملة ، وبدأت الحرب بينهما في محرم سنة ٣٦٧ هـ / أغسطس سنة ٩٧٨ م (٢١) ،

وعندما بدأ القتال شاهد الخليفة العزيز بالله في المعارك التي جرت بينهما ما أعجبه وأدهشه من بطولة افتكين ، فأرسل اليه يدعوه للطاعة ويبذل له الرغائب والولايات ، ووعده بأن يجعله قائد جيشه ، ولا يبرم في شؤون دولته أمرا دون الرجوع اليه ، وطلب منه الحضور اليه ، فتقدم افتكين بين الصفين ، وترجل ، وقبل الارض ، قارسل اليه العزيسز يقول له : ( يا افتكين أنا العزيز وقد أزعجتني عن سرير ملكي ، وأخرجتنسي

۳۹۸ م بحزء ۲ ص ۳۹۸ م بحزء ۲ ص ۳۹۸ م WIET : Op. Cit., p. 191

۳۹۸ م ۲۹ برت معید الانطاکی : المصدر السابق ، جزء ۲ ، ص ۳۹۸ برت ۲۹ برت ۲۹ برت ۲۹ برت ۲۹ برت ۲۹ برت ۲۹ برت ۲۹۸ برت ۲۹۸

لمباشرة الحرب بنفسي ، وأنا مسامحك بجميع ذلك ، وصافح لك عنه ، فاترك ما أنت عليه ، ولذ بالعفو مني ، فلك عهد الله وميثاقه أني أومنك ، واصطفيك ، وأنوه باسمك ، واجعلك اسفهلار عسكري ، وأهب لك الشام بأسره واتركه في يدك ) فأجاب افتكين رسول العزيز قائلا: (قل لامير المؤمنين ، لو قدم هذا القول لسارعت ، وأطعت ، أما الآن فليس الا ما ترى ) ، وأعاد العزيز الرسول ، وقال له (قل لافتكين يقرب مني بحيث أراه ويراني ، فإن استحققت أن يضرب في وجهي بالسيف فليفعل) ، فأجابه افتكين (ما كنت الذي أشاهد طلعة أمير المؤمنين وأنابذه الحرب ، وقد خرج الامر من يدي ) (٢٦) ، وعاد الفتكين لقتال اللفاطميين ، وحمل على الميسرة وقتل منها كثيرا من جنود الفاطميين ،

عند ذلك أدرك العزيز بالله تصميم افتكين على القتال وشدته فيه و فحمل عليه من القلب ، وأمر الميمنة فحملت على افتكين وحليفه الحسن الاعصم القرمطي ومن معهما ، حتى انهزموا ، ووضع الفاطميون السيف فيهم فقتلوا منهم نحو عشرين ألفا ، وفرض العزيز لمن يقبض على افتكين مائة ألف دينار ، فجاءه به المفرج بن دغف بن الجسراح الطائي في سنة مائة ألف دينار ، فجاءه به المفرج بن دغف بن الجسراح الطائي في سنة والرعاية ، وخصص له دارا لاقامته ،

أما الحسن الاعصم القرمطني فقد انهزم وسار الى طبرية • وهناك التقى برسول العزيز بالله حيث دعاه الى مقابلة الخليفة ووعده بالاحسان والرعاية • ولكن هذه الدعوة له تلق قبولا منه ، ورحل الى الاحساء مع أنصاره من القرامطة • بعد أن اتفق معه العزيز بالله على أن يدفع له مبلغا

۳۲ \_ ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ۱۸ \_ ۳۲ \_ Fincyc of Isl : Article « AL - AZIZ » Vol. I., P. I. p. 541 \_ ۳۳

سنوياً قدره عشروَن ألف دينار طيلة حياته . وظل هذا المبلغ يدفع بانتظام وفاء ختى وفاة العزيز بالله (٣٤) .

#### × × ×

وهكذا يتضح لنا من هذا العرض كيف أن النفوذ الفاطمي في بلاد الشام اصطدم بعدة قوى كانت تتصارع من أجل بسط سلطانها عليه • ولم يكن من اليسير على الفاطميين اخضاع كل هذه القوى وبسط سيادتهم على بلاد الشام كلها دون منازع •

فالحمدانيون كانوا قد نجحوا في انتزاع شمال الشام من الاخشيديين، ونتج عن ذلك عدة حروب انتهت باتفاق عقد بين الطرفين المتنازعين ، استقرت على اثره الأمور بينهما .

وكان الاخشيديون في جنوب بلاد الشام ايضا في نزاع مع القرامطة الذين كان نفوذهم قد امتد الى بلاد الشام • وانتهى هذا النزاع بأن قبل الاخشيديون أن يدفعوا لهم ضريبة سسنوية • وعلى الرغم من حصول القرامطة على هذه الضريبة ، الا أن الامر لم يسلم من تكرر الخلافات بين الطرفين ، مما جعل الحسن الاعصم يهاجم الاخشيديين في سسنة ٣٥٨ هـ/ الطرفين ، مما جعل الحسن الاعصم يهاجم الاخشيديين في سسنة ٣٥٨ هـ/ م ، وقد حدث ذلك قبل الفتح الفاطمي بشهور قليلة ، مما أدى الى ضعف حكم الاخشيديين في بلاد الشام •

ثم ان البيزنطيين استغلوا هذه الاوضاع السيئة وأخذوا يهاجمون بلاد الشام ، ويحاولون اقتطاع أجزاء منها • وكثيرا ما سنحت لهم الفرصة لتحقيق ذلك بسبب ضعف القائمين على أمورها ، وانقسامهم فيما بينهم •

كانت هذه هي أوضاع بلاد الشام عندما بدأت الدولة الفاطمية فتحها.

٣٤ \_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٨

بلاد مجزأة الى عدد من الامارات الانفصالية • وكان أصحاب هذه الامارات مشغولين باقامة الحصون القوية للدفاع عن المدن التي تخضع لسيادة كل منهم ولكي يحتموا بها عند اللزوم •

ودخلت الدولة الفاطمية حلبة هذا النزاع بفتحها بلاد الشام • وزاد الفتح الفاطمي هذه القوى قوة جديدة ، وهي قوة القبائل العربية في بلاد الشام • فبعد أن كانت هذه القبائل العربية على حال كبير من الضعف منذ أن عمل العباسيون على ابعاد العناصر العربية عن الحكم ، أخذت هذه القبائل تنهض وتقوى شيئا فشيئا بفضل سياسة الفاطميين • فمنذ دخول الفاطميين بلاد الشام اختطوا سياسة ضرب القبائل العربية ببعضها البعض • وهذه السياسة التي سار عليها الفاطميون مع القبائل أدت في آخر المطاف الى صحوتهم وقيامهم بدور فعال في أحداث الشام ، ولاء للفاطميين أو عداء لهم »

كما أن سوء معاملة قوات الفاطميين الأهالي دمشق وتعصب هــــــؤلاء الاهالي الشديد ضد الفاطميين قد دفعهم الى القيام بالثورة عدة مرات في وجه الفاطميين •

# النائاليان

# مَوقِفُ إِلْقَبَائِلِ آلعَبَيَةِ فِي جَنُوبِ وَوَسَطِ ٱلشَّامِ

## من الفاطميين

### ١ \_ بنو الجراح في فلسطين:

أ \_ مقدمـة : أصلهم \_ أوضاعهـم زامن الخـلافتين الامويـة والعباسية \_ ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي •

- ب \_ علاقة بني الجراح بالفاطميين •
- يه أسباب التردد في موقفهم من الفاطميين
  - 🦔 مساعدة بني الجراح للقرامطة 🖟
  - \* تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني ٠
    - يد مساعدتهم للفاطميين .
- م العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن جعفر الحسني ٠
  - \* اتفاق بني الجراح وزعماء العرب ــ معركة الاقحوانة
    - 🧩 عودتهم الى الولاء للفاطميين ء
      - حـ \_ ضعف بن الجراح ٠

### ٢ ـ بنو كلب في أواسط الشام :

أ \_ مقدمة : أصلهم \_ أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية والعباسية \_\_. ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي •

ب \_ علاقة بني كلب بالفاطميين:

چ سنان بن عليان الكلبي واتفاقه مع زعماء العرب ضد الفاطميين .

م رافع بن أبي الليل ينحاز اللفاطنسين •

م مسمار بن سنان الكلبي يقاتل مع أهالي دمشق ضد بدر الجمالي.

The second secon

er i mar my r

بَنُولَلِمُ لِعِينِ فَلِيْطِينَ

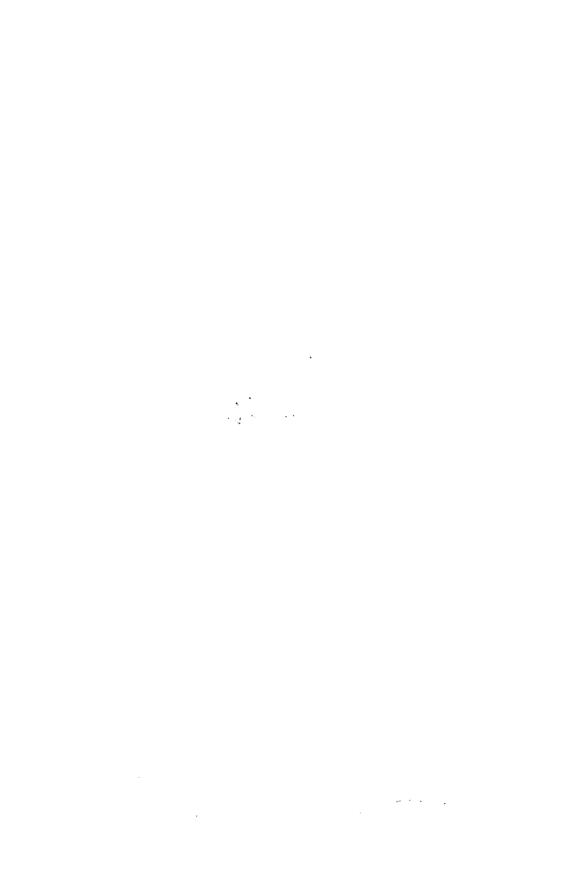

# مفسيرمه

عرفنا من خلال دراستنا لجوادث الفتح الفاطمي لبلاد الشام أن القائد الفاطمي سارعلى سياسة ضرب القبائل العربية بعضها ببعض، مما نتج عنه يقظة هذه القبائل من سباتها ، وبروزها على مسرح الاحداث ، وسنحاول أن نستعرض \_ في هذا الباب الثاني \_ موقف زعماء القبائل العربية في جنوب وأو اسط الشام من الفاطميين ، وامدى أثر ذلك على استقرار نفوذهم بها ، وفي هذا المجال يبرز موقف بني الجراح وبني كلب ، فقد سيطرت علاقاتهم بالفاطميين على أحداث هذه الفترة موضع الدراسة ،

فأما بنو الجراح فهم أحد بطون طيء التي أقامت في فلسطين وهم بنتسبون الى جدهم حوط بن عمر بن خالد معبد بن عدي بن أفلت الطائي، وبنو طيء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية ، وتتفرع منها بطون وأفخاذ عديدة ، إليها ينسب حاتم الطائي المشهور بالكرم ، وأبو تمام الطائي المشهور بالكرم ، وأبو تمام الطائي المشاعر المشهور ،

وكانت منازل طيء في اليمن ، ثم ما لبثوا أن خرجوا منها بعد سيل العرم الى الحجاز واستقروا هناك • ثم تفرقوا في أول الاسلام زمن الفتوحات الاسلامية وانتشروا في الشام والحجاز والعراق (١) •

<sup>(</sup>۱) طيء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية . كانت الرئاسة على طيء في الجاهلية لبني هناء ، ومن ولده إياس بن قبيصة الذي أدال به كسرى ابرويز النعمان بن المنذر حين قتله . وأنزل طيئا في الحيرة مكان لخم قوم النعمان ، وولى على العرب فيها إياسا هذا . فكانت له ولاعقابه الرئاسة حتى انقرض ملك الفرس .

ولم ترتد طيء مع المرتدين ، بل تمسكت بالاسلام (٣) ، وحاربت مع المثنى في العراق سنة ١٤هـ / ٦٥٥ م ، كما ناصرت علي بن أبي طالب في حوادث سنة ٣٦هـ / ٢٥٧ م في موقعة

وقبيلة طيء قبيلة كبيرة ، فهي تتكون من بطون كثيرة تملأ السهل والجبل في الشام والحجاز والعراق . وهم أصحاب الرئاسة في العرب بالعراق والشام ، كما يوجد بطون منها بمصر .

1 \_ أما ما ذكر عن اسلامهم قيقال أن النبي على بعث علي بن أبي طالب سنة تسمع ومعه مائة وخمسون من الانصار ، لهدم صنم الفلس، وكان بنجد تعبده طيء فهدمه وغنم سبيا ونعما وشاه .

٢ - وقيل انه قدم على رسول الله على وقد من طيء فيه زيد الخيل ابن مهلهل سنة تسع وهو سيدهم ، فعرض عليهم الاسلام . فأسلموا وحسن اسلامهم . وقال عليه الصلاة والسلام ما ذكرني دجل من ألعرب بفضل ثم جاءني الا رأيته دون ما يقال فيه ، الازيد الخيل فانه لم يبلغ كل ما فيه ، سما زيد الخير .

عن قبيلة طيء انظر:

- . النويري: نهاية الارب في فنون الادب ، طبعة دار الكتب ١٩٥٥ ، جزء ١٨٥ ، ص ٧٦ .
- القلقشندي: نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ، تحقيق الابياري طبعة القاهرة ١٩٥٩ ، جزء أ الاص ١٠٠ ٠
  - ـ ابن بدران : تهذیب تاریخ ابن عساکر ، طبعة دمشق ، ص ؟ ٣٠ -
- مر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، طبعة بيروت 197٨ ، جزء ١ ، ص ١٧٨ وجزء ٢ ، ص ٦٩٠ ١٩٦٠ .
- \_ وصفى زكريا: عشائر الشام ، طبعة دمشق، ١٩٤٥ ، جزء ١ ، ص٨٠٠ .
- عباس العزاوي : عشائر العراق البدوية القديمة والحاضرة ، طبعة بفداد ١٩٣٧ ، ص ٨١ ،
  - (٢) ابن بدران: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٩٠٠

أما عن أخبار بني طيء في القرن الاول والثاني والثالث فان المصادر تسكن عنها ، ويبدو أنهم لم يقوموا بدور يستوجب ذكرهم زمن الامويين والعباسيين الاوائل .

وبدأ هؤلاء باستغلال ظروف الدولة الطولونية ، والضعف الذي تردت فيه سلطتها في الشام ، فقاموا بثورات متكررة ، ففي سنة ٢٨٥ه / ٨٩٨ م ، نهضوا بقيادة زعيمهم صالح بن مدرك بقطع طريق الحجاج في منطقة الأجفر (٤) ، وأخذوا من الاموال والماليك والنساء ما قيمته مليون دبنـــار (٥) .

وتكررت هذه الحادثة مرة أخرى بعد امضي سنتين فقط • فقد شعر بنو طيء بعدم وجود سلطة حاكمة قوية ، فنهض زعيمهم صالح بن مدرك في محرم سنة ٢٨٧هـ / ٩٠٠م بمهاجمة الحاج العراقي ، وكان برفقته ما يزيد عن ثلاثة آلاف من عرب طيء ما بين فارس وراجل • وقام أمير الحاج بمهمة قتال قبيلة طيء اوزعيمها صالح بن مدرك يوما وليلة ، حتى تمكن من

<sup>(</sup>٣) لما نزل علي بالربدة أتته جماعة من طيء فقيل لعلي ، (جماعة من طيء قد أتتك ، منهم من يريد الخروج معك ، ومنهم من يريد التسليم عليك. قال : جزى الله كلا خيرا ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ، ثم دخلوا عليه فقال علي « ما شهدتمونا به » قالوا « شهدناك بكل ما تحب » قال « جزاكم الله خيرا لقد استلمتم طائعين ، وقاتلتم المرتدين ، ووافيتم بصدقاتكم المسلمين ) ،

انظر عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ٦٩١ .

<sup>(</sup>٤) الاجفر: موضع بين فيد والخزيمية وهو ماء لبني يربوع ، انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان ، جزء ١ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن تفري بردي الأتابكي: المصدر السابق ، جزء ٣ ، ص ١١٥-١١٦

هزيستهم بعد أن قتل عددا كبيرا من أعيانهم ، وانقد الحاج من خطرهم (٦) .

وفي القرن الرابع والخامس – أي في الفترة موضوع دراستنا – صارت رئاسة طيء لبني الجسراح منهم • ولم يشكل هؤلاء امارة خاصة بهم ، بل بقوا على هيئة قبيلة يرز بعض زعمائها في أحداث تلك الفترة في جنوب بلاد الشام – وعلى وجه التحديد – في فلسطين مما يلي الرملة •

ويمكن حصر الفتر ةالتي لعب فيها بنو الجراح دورا في تاريخ تلك النطقة فيما بين سنة ٣٥٨ وسنة ٣٣٧هـ/٩٦٨ لـ ١٠٤١ م • وأما بعد هذا التاريخ فما تذكره المصادر عن بني الجراح ، لا يعدو أن يكون مجرد حوادث متفرقة ليست لها أهمية تذكر •

وقد اشتهر من زعمائهم حسان بن الجراح الذي حالفه القرامطـة، والذي ورد ذكره في المصادر لاول مرة سنة ٢٥٨هـ / ٩٦٨ (٢) ٠

وفي نفس الفترة برز اسم مفرج بن دغفل بن الجراح (^^) ، دون أن نعرف نوع قرابته لحسان • ويحتمل أن يكون أحد أبناء عمومة حسان •

<sup>(</sup>٦) ابن تفرى بردى الاتابكي: المصدر السابق ، جزء ٣ ، ص ١٢١ــ١٢٢

<sup>(</sup>٧) زامباور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة ، جزء ١ ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٨) مسكويه: تجارب الامم ، جزء ٢ ، ص ٣٨٥ .

<sup>-</sup> أبو شجاع: ذيل تجارب الامم ، جزء ٣ ، ص ٢٢٦ .

ــ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٥٠ .

<sup>-</sup> القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشاء ، طبعة دار الكتب ، جزء ٤ ، ص ٢٠٣ .

الما زامباور: في معجم الانساب والاسرات الحاكمة ، جزء ١ ، ص١٦٠ فيذكر اسمه دغفل المغرج بن الجراح -

وكانت الرملة اقطاعا لمفرج (٩) ، وقد توفي سنة ٤٠٤هـ /١٠١٣م (١٠) ٠

أما حسان بن مفرج بن دغفل بن الجراح ، فقد أصبح رئيس القبيلة في سنة ٤٠٠هم ، وقد نجح حسان في بسط نفوذ قبيلته في جنوب فلسطين ، فاستولى على عسقلان في سنة ١٤هه / ١٠٢٣م ، كما أنه استولى على أفامية في شمال سورية بعد هربه الى الامبراطور البيزنطي سنة ٢٣٤ه / ١٠٤٠م (١١) سنة ٢٣٢ه / ١٠٤٠م (١١) حيث لعب دورا بارزا في فلسطين مستفلا الفوضى التي حدثت في بلاد الشام اثر وفاة أفوشتكين الدزبري ، وبعد ذلك التاريخ لم نعد نسمع شيئا عنه (١٢) ، وكان حسان آخر كبار زعماء بني الجراح ، فلم يقدر لمن خلفه في زعامة القبيلة أن يلعب دورا مثل الذي لعبه حسان وأسلافة سواء في تاريخ القبيلة أو في تاريخ العلاقات بين بني الجراح والفاطميين ،

<sup>(</sup>٩) القلقشندي: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>١٠) رامباور: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ١٦٠ . ١٠

<sup>(</sup>١١) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٨١ ٤

\_ الطباخ: أعلام النبلاء ، جزء ١ ، ص ٣٢٣ .

<sup>-</sup> زامباور: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ١٦٠٠٠

مدا ويذكر ابن الوردي ( المصدر السابق ، ص ٣٤٠ ) احتلال حسان لافامية في سنة ٢٣١ هـ . وكانت تقع على بحيرة واسعة يمر منها نهر العاصي ، وهي تشكل قسما من منطقة شيزر . ولاهميتها فقد اطلق اسمها على المنطقة . وهي الآن خراب ـ انظر :

LE STRANGE: Op. Cit., p. 384

<sup>(</sup>۱۲) انظر فیما بعد . ص ۱۳۸ - ۱۳۹

المنطقة ، بعد مرور فترة طويلة منذ صدر الاسلام لم نكن نسمع فيها عنهم شيئا . ولا شك أنه كانت للظروف التي تمر بها كل من الدولة الفاطمية والعباسية ، وللاوضاع المضطرية في بلاد الشام دور كبير في ذلك .

فقد اعتمدت الدولة العباسية على العناصر الاجنبية من فارسية وتركية، ثم ما لبثت أن استبعدت العرب بعد أن أسقط الخليفة المعتصم عنهم العطاء وقد حالت قوة الخلافة العباسية في العصر العباسي الاول دون بروز عوامل التفكك والانقسام في الدولة •

ولكن الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني عجزوا عن مواجهة الصعوبات التي قامت في وجههم • وترتب على هذا العجز ظهور الفتن الداخلية التي أضعفت السلطة المركزية • وبدأت الفترة المضطربة في تاريخ الخلافة العباسية منذ أوائل القرن الثالث الهجري • وقد اختلفت احوالها في ذلك الدور من تاريخها بين القوة والازدهار ، وبين الضعف والفوضى والاضطراب • وهذا الضعف الذي ألم بالدولة ، أدى في نهاية الامر الى تفككها وزوال وحدتها ، فقامت الدول المستقلة من فارسية وتركية •

ورأى بنو طيء أنهم لا يقلون عن غيرهم من القدوى التي نجحت في أيجاد كيان لها داخل الدولة العباسية ، ومن ثم أخذوا يتهيأون للقيام بدور مماثل • غير أن طبيعتهم القبلية ، وشدة قبضة القوات الفاطمية على المناطق الجنوبية من بلاد الشام لم تسمح لهم بتشكيل امارة ، ولذلك اكتفوا بالاعتراف بهم كزعماء للقبائل •

أما النسبة للدولة الفاطمية فقد بنت وجودها في بلاد الشام على القوة والقوة وحدها (١٣) . ولم يكن باستطاعتها البقاء في هذه البلاد الا بحد

Encyc of Isl: Article « DAMASCUS », Vol. I., P. II, p. 906 (17)

ألسيف : فقد كان الفاطبيون يرسلون الولاة الى بلاد الشام تصحبهم الحيوش لحمايتهم • وعلى الرغم من أن الغرض الذي كانت الدولة تهدف البيه من ارسالها هذه الجيوش هو محاولة اقرار الامن والنظام في هذه البلاد ، الا أن هذه الجيوش الفاطمية أصبحت مثارا للقلاقل في هذه البلاد ، كما أصبح مركز الولاة محفوفا بالمخاطر (١٤) •

وكان آل الجراح يستغلون قيام الشائرين على الدولة الفاطمية فينضمون اليهم تكاية بها ، كما كانوا يستغلون فترات الضعف التي تمسر بها ليثوروا عليها ، ولهم يكن رائدهم في ذلك سوى اثبات شخصيتهم المستقلة وايجاد كيان لهم ، وخاصة في هذه الفترة المضطربة من تاريخ بلاد الشام ،

فقد استغل آل الجراح وضع الشام المضطرب وعدم استقرار حكمها، إذ كان حكامها وعمالها يتبدلون بسرعة ، كما كانت المنطقة مسرحا لثورات متقطعة وحروب أهلية (١٥٠) • ولا ننسى هنا أن تذكر سياسة جعفر بن فلاح في اثارة القبائل ضد بعضها ، مما أفسح المجال لآل الجراح للظهور في تلك الفترة (١٦٠) •

<sup>(</sup>١٤) حسن ابراهيم حسن وطه أشرف: المعز لدين الله ، ص ١٢٨٠

LANE POOLE: Op. Cit., p. 118

Encyc of Isl : Article « FAŢIMIDS », Vol. II., P. I., p: 90 • ۲۵۹ مورج ینی : تاریخ سوریة ، ص ۲۵۹ (۱۶)

# عَلَاقةً بني إلْجَرَاحِ بالفِي اطِمْيِينَ

### - أسباب التردد في موقفهم من الفاطميين:

كانت علاقة بني الجراح بالفاطميين مضطربة لاتثبت على حال • فتارة كانوا يقفون الى جانب الفاطميين ويساعدونهم ضد من يثور عليهم ، وطورا آخر كانوا ينضمون الى أعدائهم • ولا نرى لهذا الموقف المتقلب من سبب الا ما يلى:

١ ــ الرغبة في الحصول على المال بأية وسيلة كانت • فقد اعتمد الحسن الاعصم القرمطي ــ في هجومه على مصر ــ على العرب من طىء بقيادة زعيمهم حسان بن الجراح الطائي(١) • وما أن أغراه المعز بالمال حتى تــرك حليفه ، وكان سببا في هزيمته ، مما يدل على أن حسانا لم يكن يقاتل الى جانب القرمطي الا سعيا وراء المال (٢) ، دون أن يكون له غاية أهم تدفعه الى ذلك (٣) .

كما أن أمراء آل الجراح لم يرعووا عن قطع طريق الحاج للحصول على المال (٤) • فقد هاجم مفرج بن دغفل بن الجراح الحاج في المحرم سنة ٩٨٩هـ م ، ولم يترك الحاج الا بعد أن حصل على ثلاثمائة

<sup>(</sup>۱) السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جزء ١ ، ص ١٠١ .

WIET: Op. Cit, p. 184 (7)

<sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم حسن وطه أشرف: المعز لدين الله ، ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، جزء ٧ ، ص ٢٤٣ ، ٢٤٤

ألف درهم ، وعلى شيء من الثياب المصرية ، والأمتعة اليمنية (\*) • وكرر ذلك في سنة ٣٨٩ هـ/٩٩٨ م ، ولم يطلق الحاج إلا مقابل تسعة آلاف دينار (٢) • كما عاد الى ذلك في المحرم من سنة ٥٩٥هـ/١٠٠٤ م ، وألزمهم بتسعة آلاف دينار أخرى (٧) •

٢ ــ استغلال الفوضى التي سادت بلاد الشام وعدم استقرار الحكم الفاطمي فيها ، واندلاع الثورات من قبل سكان البلاد ، حتى أصبحت بلاد الشام كالبركان المتقجر يلقي بحسه كل حين ، ولهم تكن الدولة العباسية في وضع يسمح لها بمساعدة السكان ، والوقوف الى جانبهم (٨)، ولم ير أهل الشام منقذا لهم من قهر السلطة الفاطمية إلا الاعتماد على أنفسهم ،

كما وأن سياسة الفاطمين في ضرب القبائل العربية بعضها ببعض (٩) معلت هذه القبائل تصحو من سباتها لتؤدي الدور الذي أسند اليها ، وتكون الى جانب الدولة الفاطمية حينا ، أو في الجانب المناهض لها حينا آخر • واستفل بنو الجراح هذه الفوضى المطبقة التي سيطرت على البلاد في تلك الفترة للثورة على الفاطميين والسيطرة على الاراضي التي في جنوب بلاد الشام • ولم يكتفوا بذلك ، بل انهم استغلوا وفاة الخليفة

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن تفري بردي : المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزى المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٨) محمد جمال الدين سرور: الحضارة الاسلامية في الشرق ، طبعة ثانية ١٩٦٧ ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) عن سياسة الفاطميين في هذا الصدد انظر الباب الاول، ص ٣٩ - ١١ .

الفاطسي الحاكم بأمر الله وحدثتهم أنفسهم بأن يهاجموا الدولة الغاطمية في مصر نفسها ، وبالفعل هاجموا أطراف البلاد المصرية (١٠) ، ففي سنة ١١٤ هـ/١٠٢ م طرقت عساكر ابن الجراح الفرما ، ففسر أهلها السي القاهرة (١١) ، وعاود ابن الجراح الكرة في سنة ١٥٥ هـ/١٠٢٤ م حسين اختلف مع أنوشتكين الذي جاء من قبل الفاطمين كوال لفلسطين ، وحدثت بينهما حرب اضطر أنوشتكين على أثرها الى الهرب من الرملة الى قيسارية فاعتصم بها،ولكن ابن الجراح بعث سراياه فانتهت الى العريش وأحرقتها (١٠)، ختى خشي أهل بلبيس والقرافة على أنفسهم ، فانتقلوا الى مصر (١٠) ،

س التنافس بين الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية على السيطرة على بلاد الشام، وقد نشطت كل خلافة في رشوة القبائل لتعمل علم مساعدتها ومناصرتها، واستغلت القبائل العربية هذا الوضع وبدأ اسمها يظهر على مسرح الأحداث •

٤ ــ الطبائع العربية القبلية وعدم خضوع العربي للسلطة • فقد كان بنو طيء كغيرهم من العرب ينفرون من الالزام والخضوع للقانون وللسلطة المركزية ، وتأبى نفوسهم الأبية الخضوع لاي انسان مهما علا مركزه • وعندما أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله يارختكين الى بلاد الشام، وأراد ــ كعادة الفاطمين عندما يرسلون قوادهم في أمر هام ــ أن يظهر سلطته ويقوي مركزه ، فأمر وجوه القواد بتبجيله ، والترجل في خدمته ، وكان من بينهم على ومحمود ابنا المفرج بن جراح ، ساءهما ذلك وحقدا

LANE POOLE: Op. Cit., p. 135

<sup>(</sup>١١) القريزي: اتماظ الحنفا ، طبعة دار الفكر العربي ١٩٤٨ ، ص. ٢٧٣٠

<sup>(</sup>١٢) أبن خلدون ألعبر وديوان المبتدأ والخبر ؛ جزء ؟ ، ص ٦١ .

\_ القريزي: الخطط ، جزء ١ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>١٣) ابن خلدون: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٦١ .

على يارختكين • وأبت نفوسهما الصبر على هذه المذلة ، فجاءا الى والمشي الدهما مفرج بن دغفل ، وعرفاه بما أمر به من الترجل ليارختكين والمشي بين يديه ، وما لقياه في ذلك من المشقة ، وأوضحا له أن نفوسهما تأبى الصبر على هذه المذلة • وقد ظل آل الجراح يتحينون الفرص للانتقام من يارختكين • حتى انتهى بهم الأمر بقتله (١٤) •

ه \_ ان الدولة الحمدانية مالبثت أن دخلت دور الضعف بعد وفاة أميرها سيف الدولة الحمدانية مسن أميرها سيف الدولة سنة ٢٥٦هم ١٠٠٠ وكانت الدولة الحمدانية مسن أقوى الدويلات العربية في هذه الفترة ١٠٠٠ وكانت القبائل العربية في بلاد الشام تحت سيطرتها ، يقاتلون الى جانبها ، وينفرون معها في الحروب (١٥٠) فما أن ضعفت حتى أخذت القبائل العربية في التحرر من سلطانها ، وفي العمل على أن يكون لها كيانها الخاص •

هذه أسباب عامة لتذبذب علاقة القبائل العربية في الشام بالفاطميين، ومنهم آل الجراح من طيء • والى جانب هذه الاسباب العامة هناكأسباب أخرى خاصة بآل الجراح وهي:

تحريض أصحاب الأغراض مستغلين فيهم هذه الطبيعة القبلية • فقد حرضهم أبو القاسم الحسين بن علي المغربي \_ الذي فر من ظلم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عندما غدر بأبيه وعمه والتجأ الى بني الجراح \_ على عدم الخضوع لطاعة الحاكم بأمر الله ومبايعة أبي الفتوح أمير مكة

<sup>(</sup>١٤) الروزراوري أبو شنجاع: ذيل تجارب الامم ، جزء ٣ ، ص ٢٣٣ وانظر فيما بعد ص ١١٢ ـ ١١٣ .

\_ عن تفاصيل ذلك انظر فيما بعد ص ١١١ - ١١٥

<sup>(</sup>١٥) عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ١٩١ .

\_ انظر فيما بعد الباب الثالث .

هذه العوامل العامة والخاصة هي التي دفعت بني الجراح الى القيام بهذا الدور أثناء حكم الفاطميين نبلاد الشام • فقاموا بثورات في الراملة وطبرية وفي أفامية • وسيطروا على هذه المنطقة الى أن اضطروا في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي الى الجلاء عن جنوبي فلسطين ، فهبطوا مصر ونزلوا مديرية البحيرة مع بني قرة الجذاميين (١٢) •

ولم تكن علاقة بني الحراح بالفاطسين على وتيرة واحدة ، فقد كانت تتأرجح بين العداء والصداقة ، فاما أن يساعدوهم أو يقفون في وجههم وينضمون الى أعدائهم ، متبعين في ذلك ما تمليه عليهم مصالحهم الذاتية ، وخاصة المادية منها ،

### - مساعدة بني الجراح للقرامطة:

عمل بنو الجراح في بداية الحكم الفاطمي لبلاد الشام على الانضمام للحركات التي ناوأت الفاطميين • فقد قام مفرج بن دغف ل بن الجراح الطائي بمساعدة الحسن الاعصم القرمطي الذي قدم في سنة ٢٣٠هـ/ ٢٧٠ لقتال القائد الفاطمين جعفر بن فلاح مدعيا أن احتلال الفاطميين للشام قد حرم القرامطة من ضرينة كبيرة كان يؤديها اليهم الاخشيد • واستطاع الحسن الأعصم القرمطي أن يستخلص دمشق ، ثم دخل الرملة وتركها متوجها الى القاهرة بعد أن خلف عليها مفرج بن دغف ل بن الجراح متوجها الى القاهرة بعد أن خلف عليها مفرج بن دغف ل بن الجراح

١٦) الروذراوري ابو شجاع : المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٣ .
 Encyc of Isl : Article « FATIMIDS » , Vol. II., P. I., p: 90 .
 احمد لطفي السيد : قبائل العرب في مصر ، جزء ١ ، ص ٥٠ .

الطائي (١٨) ﴿

كما أن حسان بن الجراح الطائي انضم مع جمع عظيم من جنوده الى جيش القرامطة الذي زحف على مصر سنة ٣٦٣هـ/٩٧٤ م للمسرة الثانيسة بقيادة الحسن الاعصم (١٩٠٠ و تداعت الانباء الى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عن وصول جيش القرامطة وبرفقتهم جموع كثيرة مــن العرب من طيء بقيادة زعيمهم حسان بن الجراح(٢٠) ، فتخوف المعز من قوتهم وشدة بأسهم وخاصة بعد أن تمكنت هذه القوات القادمة من احتلال مناطق في صعيد مصر ، وعاثت سرايا الحسن الأعصم فسادا (٢١) . هذا وقد كان المعز ندين الله يخشى مواجهة هذه القوات والدخول معها في حرب فرضت عليه دون أن يكون مستعدا لها • ورأى أن يستشير أصحابه وأهل الرأى من نصائحه ، فأشاروا عليه بأن خير وسيلة لمجابهتهم استخدام الاسلوب السياسي ، والسعى في تفريق كلمتهم ، والقاء الخلف بينهم • فقوة القرمطي وشدته مستمدة ممن انضم اليه من العرب ، وخاصة بنو الجراح(٢٢) • فوافق المعز على استخدام أساليب الحرب التي تنطوي على المكر والدهاء للقضاء على التحالف بين القرامطة برئاسة الحسن الأعصم والقبائل العربية • فراسل حسان بن الجراح أمير عرب طيء واستمالـــه ووعده بمائة ألف دينار إن هو عمل على ترك القرمطي • وتأكيدا لاتفاقـــه معه استحلفه ، فحلف له بأنه سينهزم إذا حصل على المال المقرر .

<sup>(</sup>١٨) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>١٩) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢٠) العيني : المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٨٠ ،

WIET: Op. Cit., p. 184 (71)

<sup>(</sup>٢٢) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣ .

WIET: Op. Cit., p. 184

وتجمع المصادر العربية على أن المعز عندما فكر في المال استعظمه عفراًى أن يعمل دنانير من نحاس ويطليها بالذهب الكثير • ثم عمل على وضمها في أكياس ، وجعل على رأس كل كيس دنانير يسيرة من الذهب الخالص تغطي ما تحتها • وحملوها الى ابن الجراح الذي ما أن وصل المال اليه ، حتى عمل على الأنهزام أمام عسكر المعنز \_ منفذا للخطبة المتنق عليها \_ وولى أصحابه منهزمين خلفه • وبقي الحسن الأعصم يقاتل مع أصحابه وحيدا ، ولكنه مالبث أن انهزم وأسر من أصحابه نحو ألف وخمسمائة أسير(٢٣) •

ولا بد لنا من أن نذكر هنا أن المعز لدين الله استطاع بعد ذلك أن يعتمد لفترة على آل الجراح ، وخاصة في طرد القرامطة من بلاد الشام ، ولكن آل الجراح ما لبشوا أن وقفوا موقفا عدائيا من الفاطميين استمسر طوال فترة الحكم الفاطمي لبلاد الشام تقريبا ، ما عدا بعض الفترات البسيطة التي سالموهم فيها ،

ويمكننا أن نعلل هذا الموقف في ضدوء ما فعل المعز لدين الله مع المجراح حين سلمهم النقود المزيفة • ذلك أن بني الجراح لم يكتشفوا بسرعةزيف هذه النقود ، ومن ثم استمروا في مصانعة المعز لدين الله حتى تمكن من طرد القرامطة من بلاد الشام • ولكن بعد أن اكتشفوا زيف هذه النقود غيروا موقفهم هذا وأصبحوا من أشد أعداء الدولة الفاطمية • وهذا

<sup>(</sup>٢٣) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣ .

الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٥٩ - ١٦٠ .

<sup>-</sup> الميني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٨٠ .

ـ ابن خُلدون: المصدر السابق ، جزء ؟ ، ص ٥٠ .

س المقريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ـ

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ؛ ص ١٣٢ .

WIET: Op. Cit., p. 184

ما دعا يعقوب بن كلس وزير الخليفة الفاطمي العزيز بالله أن يتصحه قبل وفاته بمسالمة البيزنطيين ، وقتل مفرج بن دغفل بن الجراح اذا سنحت لله الفرصة بذلك (٢٤) ..

وهكذا نجد أن مساعدة حسان بن الجراح للقرامطة ، لم تكن عسن نية خالصة ، أو حبا في مذهبهم ، اذ أن القرامطة أنفسهم كانوا قد انحرفوا عنه ودعوا للعباسيين ، وانما كان ذلك رغبة منهم في الكسب المادي أيا كان مصدره • ولهذا السبب أيضا ترك حلفاءه القرامطة عندما وعده المعزبمبالغ مغرية •

### ـ تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني:

كما أن زعماء آل الجراح في فترة الفتح الفاطمي لم يرعووا عن الاتفاق مع القبائل العربية الاخرى ، وخاصة مع سعد الدولة الحمداني ــ السذي كان في عداء مع الفاطمية • فقد أوعز سعد الدولة الفاطمية • فقد أوعز سعد الدولة الحمداني لزعيم آل الجراح مفرج بن دغفل أن يثور ضد الفاطميين في منطقة فلسطين (٢٠) • كما أن سعد الدولة التقيى في سنة الفاطميين في منطقة فلسطين (٢٠) • كما أن سعد الدولة التقيى في سنة بنزعا الشام من حكم مصر (٢١) . •

#### ـ مساعدتهم للفاطمين

وقد أدرك المعز لدين الله أن نجاحه ونصره على الحسن الأعصم القرمطي كان لاتفاقه مع حسان بن الجراح ، لذلك وجه سياسته نحو الاعتماد على بني الجراح من طي اللقضاء على ما بقي للقرامطة مسن نفوذ في بلاد الشام ولاستردادها .

<sup>(</sup>٢٤) انظر النص فيما بعد ص ١٠٦ - ١٠٧

CANARD: Op. Cit., p. 678 (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) محمد كرد على : خطط الشمام ، جزء ١ ، ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .

ولا شك أن المعز نجح في هذه السياسة وجنى ثمراتها ، واستطاع بالمساعدة والتعاون مع بني الجراح وبعض القبائسل العربية الأخسرى أن يستعيد سلطانه على بلاد الشام (٢٧) ، وقد أعلن زعيمهم الآخر مفرج بن دغفل بن الجراح طاعة الفاطميين ، والكنه على الرغم مسن ذلك لم يتشيع بل كان سنيا(٢٨) ،

وأصبح بنو الجراح في هذه الفترة على علاقة حسنة مسع الخلافة الفاطمية ، وساعدوا جوهرا عندما جاء لقتال افتكين و ويدو أن المفرج بن دغفل بن الجراح للم ير مع افتكين بغيته من مال وغيره فانصرف عنه ومال الى الفاطميين (٣٠) .

عمل ابن الجراح جاهدا للقبض على افتكين وخاصة وأن الخليفة العزيز بالله قد فرض لمن يستطيع القبض عليه مائة ألف دينار (٣١) • وكان افتكين قد أزعج الدولة الفاطمية واستولى على دمشق وقضى على النفوذ الفاطمي بها ، حتى اضطر الخليفة العزيز بالله أن يخرج بفنسه لقتاله (٣٣) •

وكان افتكين بعد هزيمته قد اختفى ، ولم يعرفوا عن أمره شيئا . واستطاع مفرج أن يقبض عليه (٢٣) ، وذهب الى العزيز وأعلمه بأسر

<sup>(</sup>٢٧) محمد جمال الدين سرود: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٣

<sup>(</sup>٢٨) مسكويه: تجارب الامم ، جزء ٢٠ ، ص ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢٩) عن افتكين انظر الباب الاول: ص ٦٦ - ٧٦

<sup>(</sup>٣٠) الدواداري: الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣١) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣٢) انظر فيما سبق حركة افتكين التركي ص ٦٦ - ٧٦

<sup>(</sup>٣٣) الدواداري: الدرة المضيئة ، ص ١٨٧ ( يروي كيف وقع افتكين في قبضة ابن الجراح ) .

اَفَتُكَينَ ، وطَلَبِ منه الْمَالَ ، فأعطاه ما ضمنهوسير معه من أحضرافتكين (٢٤). وكان ذلك في سنة ٣٦٧ هـ ٩٧٧ م (٣٥) .

أما موقف آل الجراح الايجابي الآخر من الدولة الفاطمية فيتمشل في مساعدتها على التخلص من أبي تغلب بن حمدان • فقد قام مفرج بسن دغفل بن الجراح بساعدة القائد الفاطمي الفضل بن صالح (٢٦) في قتاله، وكان أبو تغلب قد جاء الى بلاد الشام بعد انهزامه أمام البويهيين ووجه الابواب موصدة في وجهه ، فدمشق قد استولى عليها قسام الحارثي (٢٧٠)، وأما فلسطين فان آل الجراح قد استفحل نفوذهم بها • فزعيمهم مفرج بن

<sup>(</sup>٣٤) مسكويه: تجارب الامم ، جزء ٢ ، ص ٣٨٥ .

ـ ابن الاثير: الكامل في التاريخ ، جزء ٧ ، ص ٦٤ .

\_ يوسف الياس الدبس: تاريخ سورية ، الجنزء الشالث ، المجلد الخامس ، ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣٥) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جزء ٧ ، ص ٦٤ .

\_ جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٣٦) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٧٧ .
 WIET : Op. Cit., p. 193

ــ إما أبن القلانسي ( المصدر السابق ، ص ٢٢ ) فيذكر اسمه الغضل بن أبي الغضل .

<sup>(</sup>٣٧) من بني الحارث بن كعب من اليمن ، كان من أهل قرية من قرى جبل سنير يقال لها تلفيتا ، وكان ينقل التراب على الدواب ، ثم انه اتصل بأحد أحداث دمشق فكان من حزبه ، ثم غلب على دمشق مدة ، ولم يكن للولاة معه حديث ، الى أن قدم يلتكين التركي من مصر وغلب قساما ودخل دمشق يوم الخميس ١٧ محرم سنة ٣٧٦ ، وبقي قسام اياما مستثرا ، ثم انه استأمن اليه ، فقيده وحمله الى مصر فعفا عنه الخليفة .

انظر صلاح الدين الصفدي: أمراء دمشــق في الاسلام ، تحقيـق المنجد ، مطبوعــات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥٥ ، ص ٦٨

دغفل بن الجراح كان مستوليا على الرملة ومسيطرا على فلسطين ، وكان قد تمكن في المنطقة مظهرا طاعة العزيز بالله • كما استغل مفرج هذه الصلة التي تربطه بالعزيز بالله وطلب منه ارسال مساعدة عسكرية له ليعمل على اخراج قسام من دمشق ، وكان يهدف من وراء ذلك الى مسد سيطرتسه على دمشق (٢٨) •

وليس هذا فحسب بل أن زعيم آل الجراح مفرج أراد أن يتمم سيطرته على جنوبي بلاد الشام بالاستيلاء على أملاك العقيليين في المنطقة واخراجهم منها (٢٩) • وقد قوى مركزه بمجيء القائد الفاطمي الفضل بسن صائح \_ الذي كان غلاما للوزير المصري يعقوب بن كلس \_ والذي كان يحمل لأمير آل الجراح مفرج سجلا بولاية الرملة (٤٠) •

لقد كانت خطة الفضل أن يضرب أبا تغلب بآل الجراح ، ثم يخلو له الجو فيقضى على آل الجراح ، لذلك بدأ بتحريض ابن الجراح على أبي تغلب ، فأظهر الفضل بن صالح لابن الجراح أن أبا تغلب يريد المسير الى الرملة لاخذها بالسيف ، ودعا الفضل ، ابن الجراح لقتال أبي تغلب واعدا إياء بالمساعدة ،

CANARD : Op. Cit., p. 680 (%A)

<sup>(</sup>٣٩) كان بنو عقيل في الشام يملكون حوران والبثنية ، وكانسوا خاضعين للاخشيديين . وقد تولى بعض زعمائهم ولاية دمشسق للاخشيد ومن هؤلاء صالح بن نمير العقيلي .

انظر اللهبي: تاريخ الدهبي، مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ٢٤ تاريخ، جزء ٢٠ ص ٢٨٥ -

\_ المقريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعه المجلس الاعلى ، ص ١٢٣٠

<sup>(.</sup>٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٢٢ -

\_ الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٩٣٠

ونزل أبو تغلب الى جانب بني عقيل ، فسأله زعيمهم شبل بن معروف النصرة على عدوهم ابن الجراح ، فعمل على مساعدتهم وحمايتهم ، فاستوحش منه كل من القائد الفاطمي الفضل بن صالح ومفرج بن الجراح، وتعاونا على قتال (١٤) ، وسار أبو تغلب وبنو عقيل في محرم سنة ههمهم/أغسطس ٩٧٩ م لقتالهما، ووقعت الحرب على باب الرملة، وماأن رأت عقيل كثرة الاعداء حتى آثرت الانسحاب ، وبقي أبو تغلب في سبعمائة من غلمانه وغلمان أبيه ، فضعف أمره وولى منهزما (٤٢) ، وانتهى أمره بأن قبض عليه مفرج وأخذه أسيرا (٤٢) ،

ورأى مفرج أن يتخلص من أبي تغلب ويقتله خوفا من أن يصطنعه العزيز بالله اذا بقي حياكما فعل بافتكين، فقتله في سئة ٣٦٩هـ/٩٧٩ م وكان الفضل قائد الجيش الفاطمي يريد ارساله الى العزيز ، ولذلك غضب من مفرج لقتله ولامه على ذلك د

### س العودة الى العصيان والنعوة للحسن بن جعفر الحسني:

لم تكن الدولة الفاطمية صادقة في نواياها مع ابن الجراح حين

<sup>(</sup>٤١) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٢٢ .

\_ الدواداري: المصدر السابق ، ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢٢) ابن خلدون: المصدن السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٤٩ ٠

\_ ابو الفداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤٣) مسكويه: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٠٢ ٠

\_ ابو الفداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٩٨ وانظر قيما بعد ص ١٥٢ ـ ١٥٣ .

ــ يوسف الياس الدبس: المرجع السابق ، ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥٥) انظر الباب الثالث « ابو تفلب الحمداني » ص ١٨٦ - ١٩٣٠ .

منحته عن طريق قائدها الفضل بن صالح سجلا بولاية الرملة ، فقد كان الفضل يريد استغلال النزاع بين القبائل ليضرب بعضها ببعض لكي يصفو له الجو ، كما لم يكن ابن الجراح مخلصا للدولة الفاطمية وللرعايا مسن سكان المنطقة ، فقد خربت البلاد في أيامه ، حتى أن الانسان كان يدخل الرملة في أيامه يطلب شيئا يأكله قلا يجده ، ولحق الخراب والمجاعة بأكثر بسلاد الشام (٤٦) ،

وعرف ابن الجراح أن الفضل سيوقع بــه حتما ، فرأى أن يتلطف الخليفة العزيز بالله وعفا عنه، واصدر أمره للفضل بالكف عنه ، لكنه ما لبث أن عاد سيرته الاولى يخرب البلاد ويهلك من فيها ، حتى أصبحت الرملة خالية فلا يجد فيها طالب الطعام ما يأكله ومات الناس من الجوع (٤٨) .

ولم تكن أعمال ابن الجراح هذه لتخفى على الخليفة الفاطمي

<sup>(</sup>٤٦) الدواداري ألصدر السابق ٤ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤٧) ابن القلانسي ﴿ المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٤ .

العزيز بالله ، وخاصة بعد أن قوى أمر ابن الجراح في الرملة واشتد ساعده ، وأصبح جنوده يستعملون النشاب في قتالهم لاعدائهم (٤٩) ، ولم يلبث أن تعدى ذلك الى الاستهتار بالفاطميين ، فخلع طاعة الخليفة العزيز بالله ، فرأى الخليفة الفاطمي أن يقاتله ويتخلص منه ، ويعمل على استرجاع المنطقة منه وابعاده عنها ، وفي سبيل تحقيق ذلك اضطر الى ارسال جيوش متوالية لقتاله (٥٠) ، وكان آخر هذه الجيوش ذلك الجيش الذي قاده يلتكين -

وقد وصل يلتكين الى الرملة في سنة ٢٧١هـ/٩٨١) ، وازدادت

<sup>(</sup>٤٩) ابن القلائسي : المضدر السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥٠) عن هذه الجيوش التي ارسلت لقتاله سنة ٣٧١هـ انظر تاريخ يحيى ابن سعيد الانطاكي جزء ٢ ؟ ص ٤١١ ـ ١١٢ .

<sup>(</sup>١٥) ابن القلانسي : المصدر السابق. ٤ ص ٢٥ ٠

ـ بينما يذكر ذلك ابن الاثير في حوادث سنة ٣٧٠هـ .

اما بيبرس الدوادار (المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٥٢) ، وابن الوردي (المصدر السابق ، جـزء ١ ، ص ٣٠٥) ، وابـو الفـداء (مختصر أخبـار البشر ، جـزء ٢ ، ص ١٢٩) فيوردون ذلـك في حوادث سنة ٣٧٧ه.

أما محمد كرد على (خطط الشام ، ص ٢٣٠) فيذكر أن العزيز سير الى مفرج بن الجراح عسكرا بقيادة رشيقا العزيزي سنة ١٣٧١هـ ، فطرده منها وهزمه ، وسار ابن الجراح بعد هزيمته يريد الحجيلة ليقطع عنهم الطريق عند رجوعهم ، فأنقذ العزيز مفلح الرحباني في عسكر ليلقاهم ويدفع عنهم ، فأوقله به ابن الجراح بايلة ، وقتله وجميع من معه ، وعاد الحجيج الى مصر ، فعاود ابن الجراح الشام فلقيه رشيق الحمداني دفعة ثانية وهزمه ، ودخل الى البرية ، والتجأ الى بكجور في حمص فأجاره ، وقصد انطاكية ملتمسا مسن باسيل الملك البيزنطي النجدة ، فأطلق له صلة ودفعه الى الشام ، ولحجم الى الشام ، ولحجم الى الشام ، والتمس من العزيز الامان فأجابه اليه .

قوة جيشه بمن انضم اليه من عرب المنطقة الذين كانوا كارهين وساخطين على طريقة مفرج في السلب والنهب (٥٢) • فخاف مفرج منه ، واستعد الطرفان للقتال (٥٣) • وكان مفرج قد جمع جموعه من العرب ولكن ذلك لم يغن عنه شيئا فقد استطاع يلتكين أن يهاجمه من الخلف وأن يشتت شمل جموعه ويهزمه (٤٥) ، ثم وضع السيف فيهم وتمكن من أسر مفرج غير أن مفرجا نجح في الفرار من الأسر ، فهرب السي حمص ملتجئا السي بكجور (٥٥) •

واضطر مفرج أن يرحل من حمص الى انظاكية حيث التجا للبيز نطيين في نفس العام ، فأجاره امبراطورهم وأمنه ، ثم ان الامبراطور البيلزيطي خرج من القسطنطينية الى بلاد الشام ، وذلك بقصد فك الحصار الذي فرضه بكجور على حلب بجيوش الفاطميين (٢٥) ، وظلىن مفرج السلوء بالامبراطور البيزنطي ، وخاف أن يغدر به ويقبض عليه فيساوم به ويبيعه اما الى الفاطميين أو لابي المعالي بن حمدان فينتقم منه لقتله ابن عمله أبي تغلب (٧٥) ، لذلك رأى ان من مصلحته أن يكاتب بكجورا ويحذره مسن مجيء البيزنطيين لقتاله ، وان يستغل هذه المناسبة ويطاب مسن بكجور

WIET: Op. Cit., p. 193 (07)

Encyc of Isl: Article « AL - AZIZ », Vol. I., P. I., p: 541 (07)

<sup>(</sup>٥٤) رزق الله منقريوس : تاريخ دول الاسلام ، ص ٣٣٥ .

اما النويري : مخطوطه نهاية الارب ، جزء ٢٢ ، مجلد ١ ، ص ٥١ فيذكر أن مفرج كان قد قر من يلتكين والتجا الى البيزنطيين سنة ٣٧٣ه .

WIET: Op. Cit., p. 193 (00)

<sup>-</sup> عن بكجور انظر الباب الثالث ص ٢٠٤ - ٢١٨

<sup>(</sup>٦٥) الدواداري: المصدر السابق ، ص ٢١٠ -

<sup>(</sup>٧٥) الدواداري: المصدر السابق ، ص ٢٠٦٠

### الالتجاء اليب (٥٨) .

وقد أخذ بكجور برأي مفرج فعاد من حلب الى حمص ، كما قبل التجاء مفرج اليه بحمص ، وعندما منح الخليفة الفاطمي العزيز بالله بكجور ولاية دمشق و دخلها، كان برفقته مفرج بن الجراح الذي أصبح وكأنه من أتباعه (٥٩) ، وقد أساء بكجور السيرة في دمشق ، كما أساء الى الوزيبر يعقوب بن كلس ، فرأى ابن كلس أن يعمل على التخلص منه ومن حليفه ابن الجراح ، فأرسل اليه في سنة ٨٧٨ هـ / ٨٨٨ م (١٠) منيرا الخادم في جيش عظيم ، ولكن منيرا الخادم لم يستطع أن يعلن أنه جاء لقتال بكجور، بن أعلن انه انما جاء لطرد مفرج بن الجراح ،

عند ذلك أدرك مفرج بن الجراح خطر بقائه في دمشق ، ورأى انه من الافضل له أن يذهب الى سواد طبرية ويحتله وأن يكاشف بالعصيان ، على الرغم من أنه لم يكن معه من القوة ما يستطيع مجابهة جيش الفاطميين بها • فقد استعان منير الخادم في قتاله بالعرب من عقيل وفزارة ، واستطاع هؤلاء أن يوقعوا بفرقة من عرب ابن الجراح وبأتوا عليها كلها ، فازداد ضعف ابن الجراح وارتد الى دمشق (٦١) ،

وعلى الرغم من ذلك فقد فشل القائد الفاطمي في الحصول على نصر

<sup>(</sup>٨٥) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٥٠ .

\_ ابن الاثير: الصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٠٥ .

\_ الدواداري: المصدر السابق ص ٢٠٦٠

\_ ابن خلدون : المصدر السابق ، جزء } ، ص ٥٣ .

ـ جورج يني: تاريخ سورية ، ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٥٩) الدوآداري: المصدر السابق ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٦٠) الدواداري: المصدر السابق ، ص ٢٢٠ ٠

راجع فيما بعد الباب الثالث ص ٢٠٩ - ٢١١

<sup>(</sup>٦١) الدواداري : المصدر السابق ، ص ٢٢١ .

سريع عليه ، ورأى أن يفرق شمل جموعه وان يثير بكجور عليه • فأعلس أنه لم يأت لقتال بكجور وانما جاء ليخرج ابن الجراح من دمشق لفساده ، كما أنه لم ينس ان يقدم النصيحة لبكجور بأن يكون معينا للخليفة عليه • وأوضح له انه ان ساعد الدولة الفاطمية في ذلك فسيسير واياه بعدها السى حلب وانطاكية • ولكن ذلك لم يؤثر على بكجور • ولم يفعل شيئا •

ولم يجد مفرج بن الجراح بدا من الدخول بقومه الى بادية الشام (٦٢) ، سيما وأن بكجورا قد هرب من دمشق تحت ضغط الجيوش الفاطمية ، ولما لم يجد مفرج ملجأ يلتجىء إليه ، ووجد نفسه وقد أصبح ملاحقا وطريدا شريدا في البادية قرر ان يكاتب الخليفة الفاطمي العزيز بالله ، ويلتمس العفو منه ـ كعادته في كل مرة ـ مستغلا حلم العزيز بالله وعفوه ، فأجابه الى ذلك (٦٣) .

كان خروج مفرج عن طاعة الفاطميين المتكرر ، والتجاؤه الى البيزنطيين أعداء الدولة الفاطمية مما أزعج الخليفة الفاطمي العزير بالله واوزيره يعقوب بن كلس ، الامر الذي جعلاهما يفكران في التخلص منه بأية وسيلة كانت ، وكانا ينتظران الفرصة السانحة رللقيام بمثل هذا العمل ، وتلمس ذلك بشكل واضح من الوصية التي أوصى بها يعقوب بن كلس عندما زاره العزيز بالله وهو على فراش الموت سنة ١٨٦هه/٩٩٩ م ، وسأله عما يوصيه به ، فقال يعقوب له ( سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك ، واقنع من الحمدانيين بالدعوة والسكة ، ولا تبق على المفرج بن

<sup>(</sup>٦٢) الدواداري: المصدر السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦٣) محمد كرد على : خطط الشام ، جزء ١ ، ص ٢٣٠ .

دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة ) (٩٤) • وهي وصية تدل على مدى الكره الذي كان يحمله الخليفة الفاطمي العزيز بالله ووزيره لمفسرج ابن دغفل بن الجراح لكثرة ثوراته ، وسوء سيرته ، وتعدد مساوئه •

وكان مفرج قد تمادى في عدائه للدولة الفاطمية ، ولم يترك فرصة لمعاداتها الا واستغلها • فما أن عاد الى فلسطين حتى سار على نهجه السابق في تخريب البلاد والانضمام الى الثاثرين على الدولة الفاطمية • فقد انضم الى منجوتكين الذي ثار على الدولة الفاطمية (٦٠٠) ، ورحلا سويا الى الرملة فملكاها وأخذا أموالها ، ثم رحلا منها الى عسقلان (٢١٠) •

ولهذا أرسلت الدولة الفاطمية قائدها سليمان بن جعفر بن فلاح لقتال منجوتكين وابن الجراح وذلك في ربيع الاول سنة ٧٨٧هـ / ابريل

<sup>(</sup>٦٤) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٣٢ .

ــــ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم ، جزء ٧ ، ص ١٥٥ .

\_ سبط بن الجوزي : مخطوطة مرآة الزمان " جَزَّءَ ٢٦ ، مَجْلَعَة ١ ، ورقة ١٦٣ - مَجْلَعَة ١ ، ورقة ١٥٣ .

ـ القريزي: الخطط ، مطبعة النيل بمصر سنـة ١٣٢٤ ، جزء ٣ ، ص ١٠ .

العيني: مخطوطة عقد الجمان ، جنزء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢١٤ ( حوادث سنة ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦٥) هو منجوتكين التركي: تولى دمشق للفاطميين سنة ٣٨٠ هـ ثـم أصبح أميرا للجيوش الفاطمية في حروبهم مع الحمدانيين التيامتدت من سنة ٣٨٠ هـ وحتى سنة ٣٨٦ هـ

انظر ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ١٦ ...

<sup>.</sup> القريزي: الخطط ، جزء ؟ ، ص ٦٨ .

معرفة المزيد من التفاصيل عن. منجوتكين انظر. فيما بعد الباب الثالث ص ٢٢٠ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٦٦) الروذراوي: ذيل تجارب الامم ، مجلد ٣ ، ص ٢٢٣ .

۱۹۹۷م و كان الخليفة الحاكم بأمر الله مهتما بهذه الحملة اهتماما كبيرا فقد كانت أول حملة الى الشام في عهده، حتى أنه جهزها تجهيزا كافيا، وخرج بنفسه الى قصور عين شمس لوداع سليمان بن جعفر بن فلاح (۲۲) .

وكان ابن الجراح على علم بما تحويه الحملة من مال ومتاع ، كما أنه خشي انتقام الحاكم بأمر الله منه ، فرأى أن ينضم الى سليمان مستأمنا إليه ، فرجعت بذلك كف سليمان وقوى مركزه ، وتضعضع مركز منجوتكين ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة ، منهم أربعة من قواده وألف من أصحابه ، وفر هو ، وسار سليمان الى الرملة حيث خصص لمن يقبض على منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب ، فانبثت العرب في طلبه ، وأدركه على بن الجراح فأسره ، وحمله الى سليمان بن فلاح (١٨) الذي حمله بدوره الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (١٩) .

غير أن المفرج عاد الى العصيان في نهاية السنة نفسهــــا (٧٠) • ونزل

<sup>(</sup>٦٧) ويذكر ابن ميسر ( أخبار مصر ) طبعة المعهد العلمي الفرنسي١٩١٩ جزء ٢ ، ص ٥٥ سـ ٥٥ أن الحاكم بأمر الله اهتم بهذه الحملة . وحمل اليها خزانة المال على ٦٨ بغلا . فيها . . ٤ ألف دينسار و . ٧٠ ألف درهم و ٢٦ جملا عليها السلاح ، وعشر جمازات تحمل الديوع و ٦ قباب بفرشها ، وأهلتها ، وإمناطقها وجميع آلتها

<sup>(</sup>٦٨) الروذراوري ابو شجاع: المصدد السابق ، مجلد ٣ ، ص

\_ أبن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٢٦ - ٤٧ .

<sup>(</sup>٦٩) الروذراوري أبو شجاع: المصلد السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٢٢ – ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧٠) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٥٠ ٠

ابن الاثير: المصدر السابق جزء ٧ ، ص ١٧٨ يذكرنا في حوادث سنة
 ٣٨٦هـ ..

على الرملة وعاث في البلاد فسادا (١٧) مستغلا عدم هدوء الاحوال في الدولة الفاطمية في بداية عهد الحاكم بأمر الله وكان همه تكوين دولة والاستقلال عن الخلافة الفاطمية وعلى الرغم من انشغال الدولة الفاطمية في تلك الفترة ، فان برجوان الوصي على الحاكم بأمر الله الذي كان قد صرف سليمان بن قلاح عن دمشق (٢٧) وجهز حملة الى فلسطين بقيادة جيش بن محمد بن الصمصامة ، وأعطاه صلاحيات مالية وأسعة ، وأطلق يده في الاعمال (٢٧) ليقوي مركزه بذلك ويستطيع القضاء على مفسرج ، ونزل جيش بن الصمصامة على الرملة وبرفقته ألف رجل ، وسار قاصداً مفرج ، غير أن هذا بادر بالهرب ، فتنبعه جيش حتى كاد يدركه ، فضاقت الارض على ابن الجراح ولم يعد يرى لنفسه ملجأ ، فعاد الى طريقته في طلب الصلح ، وارسل الى جيش طالبا منه العفو والامان ، كما أرسل إليه عجائز فسائه يشفعن له ويطلبن منه الامان ، فصفح وكف عنه ، وأمنه (٢٤) . ولكنه لم يهدأ إلا بعد أن استحلفه ليتأكد من حسن نيته ، فحلف له جيش على ما تقرر بينهما (٢٠) .

<sup>(</sup>٧١) الروذراوري : المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٢٦ .

ـ ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٥٠ -

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٧٢) أبن ميسر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧٤) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٢٦ .

\_ ابن القلانسي المصدر السابق ، ص ٥٠ -

ابن خلدون : المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٥٧ يذكر نفس الحادثة
 دون ذكر طلب الامان -

\_ محمد جمال الدين سمرور: سياسة الفاطميين الخارجيسة ص ١٣٩

ــ جورج افندي يني: تاريخ سورية ، ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٧٥) الروذراوري : المصدر السابق ، مجلك ٣ ، ص ٢٢٧ ه

ثم أن جيش دخل الرملة وعين عليها واليا من قبله (٢٦) • ثم تركها ظنا منه أن الفتنة قد انتهت • ولكن مفرج بن الجراح لم يكن صادقا في نواياه ازاء الفاطميين عندما استأمن الي جيش ، بل كان يستأمن وينقض العهد ، ويحلف وينكث الايمان • وكان أهل عضره يعرفون ذلك عنه ، حتى أن بلاده الرملة أصبحت ملجأ للفارين مسن ظلم الخليفة القاطمي الحاكم بأمر الله عندما بدأ بسلسلة أعماله الانتقامية ، وقام بقتل رجال دولته من قواد وكتاب وقضاة (٧٧) •

فقد التجأ اليه أبو القاسم الحسين بن المغربي (٢٨) الذي قتل الخليفة الحاكم بأمر الله أباه ، وكان جادا في قتل ابي القاسم وأخويه ، غير أن أب القاسم استطاع الاستتار وعمل الحيلة في النجاة ، فهرب مع بعض العرب ونزل عند حسان بن المفرج واستجار به فأجاره في سنة ٤٠٠هـ/١٠٠٩م (٢٩) وعمل على الذود عنه وسكن جأشه (٢٠٠) ، ورأى ابو القاسم أن ينشده

#### WIET: Op. Cit., p. 210

<sup>(</sup>٧٦) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٧٧) المقريزي: الخطط ، جزء ٣ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٧٨) عن سيرة ابي القاسم الحسن بن المغربي انظر: ياقوت الحموي: معجم الادباء ، جزء ١٠ ، ص ٧٩ - ٨١ .

\_ ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٧٦) ابن ظافر: المصدر السابق ، ورقة ٥٨ .

\_ محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، طبعة . رابعة ١٩٦٤ ، ص ١٧ -

<sup>(</sup>٨٠) الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٢٣ .

ابن القلانسي ١٠١٠ المصدر السابق ، ص ٦٢ .

ـ الفاسي العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ، تحقيق فؤاد سيد ، طبعة القاهـرة ١٩٦٦ ، مجلد ٤ ، ص ٦٩ ـ ٧٠٠ .

قصيدة يستنهض همته بها للذود عنه والتصدي لكل من يحاول القبض عليه من قواد الدولة الفاطمية + ومما قاله في ذلك :

فاني أتيت ابن الكريم مفرج

وقال أيضا:

لم تلتبس أثوابهم بألعاب يدعون نحو غنائـــم ونهـــاب جرداء تعليه جناح عقاب في منظر ملء الزمان عجاب والحرب سافرة بغير نقاب والذعر يلبس أوجها بتراب(٨٢)

فأطلق من أسر الهموم عقالي (٨١)

وتقوم دوني فتيــة مــن طيء يتناثرون على الصريخ كأنهسم يهديهم حسان يحمل بسزة ولقد نظرت إليك يا بن مفرج . والموت ملتف الذوائب بالقنا فرأيت وجهك مثل سيفك ضاحكا

وعمل أبو القاسم على تحريض حسان بسن الجراح على الدولة الفاطمية ، ورغبه في الخروج على طاعة الحاكم بأمر الله • وكان الحاكم قد ولى مملوك أبيه يارختكين التركي الرملة ــ بعد هروب الوزير أبى القاسم اليها \_ وسير معه جيشا . ولما بلغ ذلك الوزير أبو القاسم ، حسن لحسان بن مفرج قتال يارختكين وحرضه على قتله(AT) •

ادعى يارختكين عندما جاء الى بلاد الشام أنه جاء لقتال الحمدانيين في حلب ، ولم يذكر شيئًا عما سيقوم به في جنوبي بـــلاد الشام . هـــذا ويجب أن نذكر أنه رافقت هذه الحملة قافلة من التجار بأموال واسعــة

<sup>(</sup>٨١) الفاسى: العقد الثمين ، مجلد ٤ ، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٨٢) أبن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٦٢ -

<sup>(</sup>٨٣) الفاسى: العقد الثمين ، مجلد ٤ ، ص ٧٠ ٠

ورحالات كثيرة (١٤٤) ، كما كانت زوجة القائد - وهي ابنة يعقوب بسن كلس برفقته ، وكعادة الفاطميين دائسا في اظهار هيبة القائسد ليطيعه النجميع ، فقد أمر الحاكم وجوه رجاله بتبجيل يارختكين ، والترجل في موكبه ، وكان من جملة من أمر بخدمته والترجل له علي ومحمود أبنا المغرج (١٩٥٠) ، وقد ساءهما هذا الامر وجاءا التي أبيهما في حالة شديدة من الغضب ، وأعلماه بما كان ، وأوضحا له أنهما اضطرا التي الترجل ليارختكين والمشي بين يديه ، وأنهما وجدا مشقة في ذلك ، وأعلماه بأن نفوسهما تأبي الصبر على هذه المذلة ، وحدراه منه موضحين له أنه ربما عمل على اقصائهم عن الرملة وابعادهم عنها وهو في طريقه الى حلب ، ومن المصلحة أن يبدأوا بقتاله قبل أن يستفحل أمره ، ويصعب القضاء عليه (١٩٠١) ، كان هذا هو السبب الثاني لثورتهم على يارختكين ، أما السبب الثالث فهو طمع آل الجراح فيما حوته قافلة التجار التي رافقت الحملة ، والاموال الكثيرة التي كانت ترافقهم ،

لهذه الاسباب مجتمعة فقد رأى آل الجراح الاسراع بالحسرب

<sup>(</sup>٨٤) انظر يحيى بن سعيد الانطاكي (تاريخه ، جزء ٢ ، ص ٥٠٤) ويظهر من التفاصيل ، التي أوردها أن أسباب الهجوم على يارختكين هي الطاميع المادية .

WIET: Op. Cit., p. 210

<sup>(</sup>٨٥) الروذراوري: ذيل تجارب الامم ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٨٦) انظر فيما سبق ، ص ٩٢ ـ ٩٣ وانظر .

الروذراوري؛ المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٣٣٣ \_ ٢٣٤ .

بينما يذكر ابن خلدون : المصدر السابسق ، جنزء ؟ ، ص ٥٥ أن برجوان جهز العساكر مع يارختكين الى حلب ، وقصد حسان بسن مفرج الطائي لما بلغه من عبثه وفساده .

واللحاق بيارختكين في الجفار (٨٧) قبل وصوله الى الرملة ، وانضمام عساكرها اليه • ووصل آل الجراح بأعدادهم وجموعهم الى يارختكين ، وبرفقتهم أبي القاسم المغربي الذي كان يشير عليهم بالالتحام معهمباشرة، ومباغتته قبل وصول المعونة اليه •

هذا وكان يارختكين قد سار من مصر في أعداد قليلة على أمل أن يجمع عساكر الشام ويسير بها الى حلب • ولكنه عندما علم بأن آل الجراح يحيكون مؤامرة ضده استشار ذوي الرأي من أصحابه، وسألهم عن الطريقة التي يجب أن يتصرف بها إزاء آل الجراح ، فاستقر الرأي على استدعاء ألف فارس من الرملة للقاء في عسقلان(٨٨) •

<sup>(</sup>۸۷) الجفار: مفردها جفرة ، وجفرة كل شيء وسطه ومعظمه ، والجفار هو اسم لخمس مدائن وهي الفرما ، والبقارة ، والواردة ، والعريش، ورفح . والجفار كله رمل وسمي بالجفار لشدة المشي فيه على الناس والدواب من كثرة رمله وبعد مراحله . وكان يسكن في الجفار في القديم خذام بن العريان . ويقال أن أرض الجفار كانت في الدهر الأول والزمن الفابر متصلة العمارة ، كثيرة البركات ، مشهورة بالخيرات الكثرة زراعة أهلها الزعفران والعصفر وقصب السكر ، وكان ماؤها غزيرا عذبا . ثم صار بها نخل يحدق بها من كل النواحي، الى أن دمرها الله تدميراً . فصارت الى اليوم ذات رمل عظيم يسلك فيه ألى العريش ، والى رفح ، كله قفر تعرف بقعته برمل الغرابي ، قليل الماء ، عديم المراعي ، لا انيس به .

انظر ابن منظور: لسان العرب ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق . معها تصويبات وفهارس متنوعة . الجزء الخامس ، ص ٢١٣ . المقريزي: الخطط ، جزء ١ ، ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٨٨) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٤ .

بينما يذكر القريزي ( الخطط: طبعة النيل ١٣٢٤ ) جزء ٣ ، ص (٢٥٥ ) بأن الحاكم قلد يارختكين بلاد الشام ، فخافه ابن الجراح لكثرة عساكره .

وتأخرت القوات التي استدعاها يارختكين عن الوصول اليه، فسار على طريق الساحل ، واستغل بنو الجراح الفرصة فهاجموه ، وجرت بين الفريقين حرب شديدة ، كانت الغلبة فيها لبني الجراح ، وأسر يارختكين وأفراد أسرته (٩٩) ، واستولى المفرج وابنه حسان على جميع ما معه (٩٠) ، وامتهنه وسمع غناء جواريه وحظاياه ، وهو مقيد معه في المجلس ، وارتكب معه فواحش عظيمة (٩١) ،

وبعد هذا الانتصار الذي حققه آل الجراح على يارختكين توجهوا برئاسة أميرهم مفرج الى الرملة ، وشنوا غارات متتالية على القسرى المحيطة بها ، فاضطر جنود الفاطميين لقتالهم ، واستبسلوا في هذا القتال، وكاد النصر يتم للفاطميين حتى أن ابن الجراح فكر في الانصراف وترك الرملة ، والعودة الى البوادي ،

وقد خاف ابو القاسم بن المغربي على نفسه فيما لو تراجع ابن الجراح عن الرملة • ورأى أن يلعب دوره في تثبيت أقدام آل الجراح • فأوضح لهم أنهم إن فتحوا الرملة ملكوا الشام ووقفوا للحاكم بأمر الله بالمرصاد ، وان انهزموا فسيطمع فيهم الخليفة وجنوده ، ولن يرفع لهم رأس بعد ذلك • وأشار عليهم أن ينادوا في الناس بإباحة السلب والنهب (٩٢) ، فانضم اليهم خلق كثير ممن أغراهم هذا النداء ، واستطاعوا بذلك دخول الرملة • وسيطر بنو طيء بذلك على معظم فلسطين ، ولكنهم بذلك دخول الرملة • وسيطر بنو طيء بذلك على معظم فلسطين ، ولكنهم

<sup>(</sup>٨٩) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ، ٢ ، ص ٥٠٣ .

الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ، مجلد ٤ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٩١) الفاسي : العقد الثمين ، مجلد ٤ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٩٢) القريزي: الخطط ، جزء ٣ ، ص ٥٥٠ .

لم يستطيعوا السيطرة على المنطقة الساحلية (٩٣) ، •

ثم إن آل الجراح لم يحسنوا السيرة في الناس • وانما شعلهم السلب والنهب عن ذلك • وساءت الاحوال في المنطقة ، ووصل الخبر بذلك للحاكم بأمر الله ، فانزعج ورأى أن يكتب للمفرج بن دغفل بسن الجراح كتابا يعاتبه فيه ويحذره سوء العاقبة ، ويطالبه بارسال يارختكين الى مصر ، وأن يعمل على حمايته ، ويمنع ابنه مسن قتله ، واعدا اياه بخمسين ألف دينار مقابل ذلك (١٩٤٠) •

ولعب أبو القاسم دوره ثانية في اغراء حسان بن مفرج بن الجراح بقتل يارختكين ، وحذره من اطلاق سراحه ، وأوضح له أنه إن تركه فانه سيعود للخليفة الحاكم بأمر الله الذي سيجهزه لقتالهم ثانية بعساكر لا قبل لهم بها ، وأن يارختكين نفسه يريد الانتقام منهم ، ولذلك اتفقا على قتله ، فأحضره حسان بن مفرج بن الجراح ، وضرب عنقه (٩٥) ، وأرسله الى أبيه الذي أزعجه ما حدث خوفا من انتقام الحاكم بأمر الله منهم (٩٦) ،

وقد أيقن آل الجراح بعد قتلهم ليارختكين بأن الحاكم بأمر الله سوف يعمل جاهدا على الانتقام منهم • فأخذوا يفكرون في وسيلة للتخلص من هذا المأزق ، وخاصة بعد أن قال لهم أبو القاسم بن المغربي

WIET: Op. Cit., p. 210 (97)

<sup>(</sup>٩٤) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٥ .

<sup>-</sup> المقريزي: الخطط ، جزء ٣ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٩٥) الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ، جزء ٤ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٩٦) المقريزي: الخطط ، جزء ٣ ، ص ٢٥٦ .

بأنهم قد كشفوا القناع في عداوة الحاكم ، حتى لم يعد للصلح مكان (٩٧) . وقد أشار عليهم بمراسلة أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي صاحب مكة (٩٨) ، على أن يبايعوه بالخلافة ، موضحا لهم أنه لا مطعن في نسبه (٩٩) ، فوافق حسان بن الجراح على دعوته السي الرملة لمبايعته ، والوقوف الى جانب خلافته ،

وتنفيذا لذلك أمر حسان بن الجراح أبا القاسم بن المغربي بالتوجه الى أبي الفتوح بمكة • فلما وصل اليه أطمعه في الامامة والرياسة ، وحرضه على طلب الخلافة (١٠٠٠) • وحثه على الخروج الى الرملة استجابة لرجاء حسان الذي سيكون خير عون له على تثبيت سلطته ، وضمن له

<sup>(</sup>٩٧) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٦ .

\_ الفاسي: العقد الثمين ، مجلد ؟ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٩٨) هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن جعفر الحسني من بني طالب الحسني أمير مكة . تولى الحسن بن جعفر الحسني من بني هاشم مكة منذ سنة ٣٨٤ ه . واستمر في حكمها الى ان توفي سنة ٣٨٤ ه ، وفي مدة ولايته ولى الحاكم بأمر الله الفاطمي على مكة ابا الطيب ابن عم أبي الفتوح ، لخروج أبي الفتوح عن طاعته .

ـ الفاسي: العقد الشمين في تاريخ البلد الامين ، مجلد ؟ ، ص ٦٩ .

م احمد بن زيني دحلان : تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية ، ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٩٩) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٦ .

ابن القلانسي: المصدر االسابق ، حاشية ص ٦٤ .

ـ ابن الجوزي : المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٦٤ .

\_ ألفاسي : العقد الثمين ، جزء ٤ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن ظافر : المصدر السابق ، ورقة ٥٨ .

ــ القاسى: العقد الثمين ، جزء ٤ ، ص ٧١ .

ـ محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، ص ١٧

الوفاء بما بذله حسان بن مفرج من الطاعة له(١٠١) • فجمع أبو الفتوح أقرباءة من بني حسن ، وشاورهم في الأمر فطمعوا في الخلافة ، ووافقوا على الفكرة وبايعوه بالخلافة ، وتلقب بالراشد بالله(١٠٢) • وصعد أبسو الفتوخ المنبر وخطب معلنا خلافته(١٠٣) •

ولكن أبا الفتوح اشتكى إلى أبي القاسم قلة ما بيده من المال ، فأشار عليه بأخذ ما في خزانة الكعبة من المال ، وما عليها من أطواق النهب والفضة ، وضربه دراهم ودنانير وسماها الكعبية (١٠٤) • كما أنه استغل وفاة احد سكان جدة الاغنياء المسمى المطوعي ـ وكان هذا يملك أمـوالا كثيرة • فضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه ـ واستولى على كل هذه الاموال (١٠٥) •

ثم إن الراشد توجه بعد ذلك الى الرملة لمقابلة آل الجراح ، واستخلف على مكة نائبا عنه ، فخرج من مكة راكبا فرسا ومتقلدا سيفا

<sup>(</sup>١٠١)الفاسي: العقد الثمين ، جزء ؟ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١٠٢)محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>١٠٣) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>١.٤) أبن الجوزى: المصدر السابق ، جزء ٧ ص ، ١٦٤ .

ـ المقريزى: الخطط ، جزء ٣ ، ص ٢٥٥ .

بينما يذكر الفاسي ( العقد الثمين ، جزء ؟ ، ص ٧١ ) انسه ضربه دراهم يقال لها الفتحية .

<sup>(</sup>١٠٥) يذكر الروذراوري ( المصدر السابق ، ص ٢٣٦ ) ان المطوعي كان يملك اموالا كثيرة فضلا عن ودائع كثيرة للناس كانت لديه ، لذلك أوصى بقسم من ميراثه لابي الفتوح ليتمكن ورثته من اخذ الباقي ، ولكنه مد يده الى الميراث فأخذه كله .

ويذكر ابن الجوزي ( المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٦٤ ) ان المال كان ودائعا للهند والصين وانه اوصى لابي الغتوح بمائة الف دينار ليصون بها تركته .

زعم أنه ذو الفقار ، وفي يده قضيب ذكر أنه قضيب النبي ، وحولهجماعة من العلويين ، وفي خدمت ألف عبد(١٠٦١ ومعم ألف فارس من بني حسن (١٠٢) م فلما اقترب من الرملة تلقاه مفرج بن دغفل بن الجراح وأبناؤه حسان ومحمود وعلى(١٠٨) ، وسائر وجموه العرب بالترحاب ، وترجلوا له(١٠٩) ، وقبلوا الارض بين يديمه ، اوسلموا عليم بأمرة المؤ منين (١١٠) .

وبعد ذلك سار الراشد برفقة آل الجراح ونزل الرملة في دار بسن مفرج بن الجراح ، ونادي في الناس بأمان الخائفين والامــر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وأنشأ كتابا قرىء على الناس بـأن لا يقبل أحـــد الارض ، وأن هذا شيء ينفرد به الله عز وجل(١١١١) .

ثم سار الراشد بعد ذلك الى المسجد وبرفقته آل الجراح ، فدخله ودعا خطيب المسجد(١١٢) وأعلمه بما يقول • وكان الناس في المسجد في انتظار ذلك ، فخطب فيهم وقرأ عليهم سورة القصص(١١٣) .

<sup>(</sup>١٠٦) ابن الجوزى: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٠٧) الفاسي: العقد الثمين ، جزء ٤ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١٠٨) ابن ظافر: المصدر السابق ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>١٠٩) محمد حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، ص ١٧ ١١٠١) الفاسي : العقد الثمين ، جزء ؟ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١١١)محمد كرد على : خطط الشام ، جزء ١ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>١١٢)كان خطيب المسجد ابن نباته: انظر الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ۳ ، ص ۲۳۲ .

والفاسي : العقد الثمين ٤ جزء ٤ ، ص ٧١ -

<sup>(</sup>١١٣) قرأ خطيب المسجد سورة القصص من آية ١ حتى ٣.

أنظر الروذراوري: المصدر السابق ، مطد ٣ ، ص ٢٣٦ .

ـ ابن ظافر: المصدر السابق ، ص ٨٥ .

ولما علم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله نبأ خروج ابي الفتوح - أمير مكة ـ ومبايعة آل الجراح له بالخلافة في سنة ١٠٤ه/١٠١٩م (١١٤)، وذيوع دعوته في كثير من بلاد الشام ، اشتد ذلك عليه ، وازداد قلقه لعلمه أن أبا الفتوح أهلا لما أهل له من الخلافة ، فعمل على ارسال حملة الى فلسطين للقضاء على هذه الحركة ، غير أن هذه الحملة فشلت ، وانهزم جيش الفاطمين قرب داروم (١١٥) ، وبذلك استفحل نفوذ بني الجراح في جنوب بلاد الشام ،

هذا ولم يقم بنو الجراح بالدعوة لابي الفتوح « الراشد » حبا له وكرها بالفاطميين ، بل كانت لهم أهدافهم الخاصة بهم ، وأدرك الحاكم بأمر الله بعض هذه الاهداف ، فرأى وخاصة بعد فشل الحملة العسكرية، أن يلجأ الى سياسة سلف ب الخليفة العزيز بالله بني استمالة بني الجراح بالمال ، فأرسل الى حسان بن مفرج بن الجراح وإلى والده مفرج واعدا اياهما وعودا كثيرة ، باذلا لهما الاموال اذا تخلوا عن الدعوة

<sup>(</sup>١١٤) أبن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٦٤ .

بينما يذكر العيني ( المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٣ ورقة ٣٣٤ ) خلافته في حوادث سنة . ٣٨ هـ .

\_ أما السيوطي ( تاريخ الخلفاء ، ص ١٦٥ ) يذكر نفس الحادثة في حوداث سنة ١٨٥ هـ .

<sup>(</sup>١١٥) ابن ظافر : المصدر السابق ، ص ٥٨ .

\_ الفاسى: العقد الثمين ، جزء ؟ ، ص ٧٣ .

LANE POOLE : Op. Cit., p. 159

والداروم هي قلعة على حدود مصر خلف غزة وهي احدى المدن في فلسطين على الساحل .

\_ انظر مجير الدين الحنبلي: الانسى الجليل بتاريخ القدس والخليل ، طبعة مصر ١٢٨٣ ، ص ٣٤٠ .

LE STRANGE: Op. Cit., p. 437

لابي الفتوح ، وعملوا على اضعاف مركزه (١١٦) . كما أنه كتب الى حسان بسهل عليه أمر يارختكين (١١٧) ، لانه أدرك أن قيامهم بهذه الحركة كان خوفا من انتقامه منهم بعد قتل يارختكين .

وقد أراد الحاكم بأمر الله ارضاء جميع رؤساء آل الجراح ليجعلهم ينفضون عن الراشد ، فحمل الى على ومحمود ابني المفرج أموالا جزيلة وضمن لهم الاقطاعات الكثيرة ، وأغراهما كثيرا حتى استطاع أن يكسب ودهما (١١٨٠) .

وكان لحسان بن مفرج الجراح مطالب خاصة مقابل التخلي عسن الدعوة لابي الفتوح • لذلك أرسل الى الحاكم بأمر الله والدته تحسل رسالة تتضمن هذه المطالب • قأجابه الخليفة الحاكم بأمر الله الى جميع ما سأل من اقطاع وتقرير • وكتب له أمانا بخط يده ، وأهدى له جارية جهزها بما بلغ قيمته مالا عظيما ، فعادت والدة حسان اليه بكل ما تمنيي (١١٩) .

وقد أحس أبو الفتوح بانحراف بني الجراح عنه وخذلانهم له ،

<sup>(</sup>١١٦) ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٦٤ .

محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، ص ١٨

<sup>(</sup>١١٧) الفاسي : العقد الشمين ، جزء ؟ ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>١١٨) ابن ظافر ، المصدر السابق ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>١١٩)الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٨ .

<sup>-</sup> الفاسي: المقنع من اخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء ، ص ٢٢

ويحدد فيذكر في كتابه العقد الشمين ، جزء ٤ ، ص ٧١ ، أن الحاكم أرسل الى حسان خمسين ألف دينار .

\_ محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، ص ١٨

وأدرك أنهم تركوا دعوته ونسوا عهودهم له • فقال لابي القاسم المعربي ( أغويتني وأخرجتني الى هؤلاء القوم العدارين ، وأخرجتني من بلدي ونعمتي وأمارتي ، وجعلتني في أيدي هؤلاء ينفقون سوقهـــم بي عنــــد الحاكم ويبيعوني بالدراهم • فيجب عليك أن تخلصني كما أوقعتني ، وتسهل سبيلي بالعودة اللي الحجاز ، فاني راض من الغنيمة بالاياب ، ومتى لم تفعل اضطررت الى أن أركب فرسي ، وأركب التغرير في طلب النجاة ) • فشجعه ابو القاسم المغربي وثبته وأخذ يفكر في خلاصه • وطال الامر على أبي الفتوح ، فركب دابته الى مفرج بن دغفل سرا وأوضح له أنه فارق نعمته وكاشف الحاكم بالعداء ركونا منه الى ذمامهم وسكونـــا الى مقامهم • وقال له أيضًا ﴿ وَالِّي فِي عَنْقُكُ مُواثِّيقٌ ﴾ وأنت أحق من وفي لمكانك من قومك ورئاستهم ، وأن خير ما ورثه الانسان ولده ما يكون له به الحمد والشكر ، وحسن الذكر ، وأرى حسانا ولدك قد أصلح نفسه مع الحاكم واتبعه أكثر أصحابه ، وأنا خائف من غدره بي ، وما أريد إلا العود الى الوطن ) • فسيره مفرج بن دغفل حتى وصل الى وادي القرى ، وبعث معه جماعة من طيء ، ولم يزالوا معه حتى بلغ مكة سنة ٤٠٣ هـ/ ١٠١٢م فتلقاه أتباعه وعاد آل الجراح الى طاعة الحاكم بأمر الله(١٢٠) ٠

وكان الحاكم بأمر الله عندما علم أن أبا الفتوح ترك مكة ونادى لنفسه بالخلافة ، رأى أن يستميل اليه منافسيه من نفس الاسرة ، فكتب الى أبي الطيب ابن عم ابي الفتوح بتوليته الحرمين (١٣١) ، وبعث اليه بخمسين ألف دينار عينا ، عدا الهدايا والخلع ، ونجح أبو الطيب هذا في صرف العرب عن طاعة أبي الفتوح ، والدخول في طاعة الحاكم بأمسر

<sup>(</sup>١٢٠) الفاسي: العقد الثمين ، جزء ٤ ، ص ١٧ - ٧٠

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٠ . ٢٢) الفاسي: المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة أتشرفاء ، ص ٢٢

الله • ولذلك فانه بعد أن عاد الى مكة لم يجد بدأ من الكتابة الى الحاكم بأمر الله معتذرا له عما بدر منه ، فقبل عذره ، وعف عنه ، وأعاده السى امارتــه بمكــة(١٢٢) •

ويجب أن لا ننسى ـ ونحن في هذا المجال ـ ان نذكر الدور الذي نعته الامبراطورية البيزنطية في عقد هذا الصلح الذي جرى بين الفاطميين وآل الجراح • وفي هذا الدور يظهر لنا تأييد البيزنطيين لآل الجراح ، وهذا يرجع الى ما قدمه آل الجراح لهم من خدمات في تلك الفترة •

ذلك أن ابن الجراح أثناء سيطرته على فلسطين في الفترة من سنة ١٠١ه من سنة ١٠١٥ من المعدد على سنة ١٠١٥ من المقدس و وتجلت هذه السياسة في تعيين بطريقا لهم على ببت المقدس وفي العمل على اعادة بناء كنيسة القيامة ، التي كان الخليفة الحاكم بأمر الله قد أخربها (١٠٠٠) و وكان ذلك نتيجة للمفاوضات التي جرت بين مفرج بن دغفل وبين البيز نطيين ، وقد وجد ابن الجراح في اتصال ألبيز نطيين به ومفاوضتهم له مظهرا من مظاهر الاعتراف بسيادته على بيت المقدس ولم ينس البيز نطيون لابن الجراح الاستجابة لمطالبهم التي رفعت مكانتهم في العالم المسيحي ، ولهذا أيدوا آل الجراح وعملوا على انجاح المفاوضات العسيرة التي جرت بينهم وبين الفاطميين والتي انتهت بعقد الصلح معهم (١٧٤) .

وقد لعب المسيحيون ببيت المقدس دورا كبيرا في تحقيق هذا

WIET: Op. Cit., p. 211

<sup>(</sup>١٢٢) حسن ابراهيم حسن : الدوالة الفاطمية ، ص ٢٣٩ .

محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ، ص ١٨ . (١٢٣) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٥٠٥ .

WIET: Ibid.  $(17\xi)$ 

التقارب بين البيزنطيين وآل الجراح • ذلك أن كثيرين من المسيحيين ببيت المقدس كانوا قد اضطروا بسبب سياسة الحاكم بأمر الله التعسفية ازائهم الى الفرار الى انطاكية واللاذقية ، اللتين كانتا تحت سيادة البيزنطيين • ولما عادوا الى مدينتهم بعد أن سيطر عليها ابن الجراح ولمسوا حسن معاملته لهم عرفوا له هذا الفضل (١٢٥) •

## \_ اتفاق بني الجراح وزعماء العرب \_ معركة الاقحوالة(١٢١) : \_

استمر بنو الجراح بعد خذلانهم لابي الفتوح ، واصلاح أمرهم مع الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله متغلبين على بعض نواحي جنوب بلاد الشام حتى سنة ١٠٤٤ه / ١٠١٩م (١٢٢) وكانوا في خلال تلك الفترة يصادرون الناس ، وينهبون أموالهم مرة بعد أخرى ، ولم يكن الخليفة الحاكم بأمر الله راضيا عن سيطرة آل الجراح على جنوبي الشام ، كما أنه لم يكن راضيا عن أعمالهم ، ولذلك فانه جهز اليهم حملة بقيادة على بن جعفر بن فلاح ، وأمر الجيوش التي كانت بدمشق والسواحل بلقائهم ايضا ، فسارت الجيوش نحوهم من الجهتين قاصدة الرملة (١٢٨٠) ، وانتصرت عليه وعلى عشيرته في أرض فلسطين ، واستولى ابن فلاح على أموالهم وذخائرهم ، وأخذ ما كان لهم من الحصون بجبل السراة (١٢٩٠) ، واضطر حسان بن

WIET: Ibid. (170)

<sup>(</sup>١٢٦) الاقحوانة على نهر الاردن عند طبرية .

<sup>-</sup> انظر ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ص ٢٣١ .

\_ ومخطوطة العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد } ، ورقة ٧٧٥

<sup>(</sup>١٢٧) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق " جزء ٢ ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>١٢٨) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١٢٩) ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ؟ ، ص ٥٧ .

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤١ .

مفرج بعد هذه الهزيمة أن يبقى طريدا شريدا نحوا من سنتين (١٣٠) ٠.

وقد أراد الخليفة الحاكم بأمر الله بعد الثورات المتكررة التسيى كان يقوم بها آل الجراح ، ان يعمل على التخلص من مفرج بن دغف ف فخدع أحد كتاب آل الجراح ، وبذل له الاموال ، لقتله بالسم (۱۳۱) و نفذ الكاتب هذه الخطة ، وتوفي المفرج حسبما تجمع معظم المصادر العربية مسموما(۱۳۲ ، وبهذا يكون الحاكم بأمر الله قد نفذ وصية الوزير يعقوب بن كلس التي أوصاها للعزيز بالله قبل وفاته بالتخلص من مفرج ابن دغفل بن الجراح اذا سنحت له الفرصة بذلك ،

وفد ضعف آل الجراح واضمحل أمر حسان بن مفرج بعد الهزيمة التي لحقت بهم على يد علي بن جعفر بن فلاح ، وبعد موت مفرج مسموما . فقد توالت الهزائم على حسان وأخذت منه معاقله وحصونه ، واصبح طريدا شريدا ، لذلك رأى أن يستعطف الخليفة الحاكم بأمر الله . فأرسل اليه والدته ، والجارية التي كان الحاكم قد أرسلها اليه ، يطلبان منه الامان ، ويسألانه الصفح عنه ، فصفح عنه وأعطى والدته خاتمه ، وثيابا من الصوف كانت على بدنه ، وعمامة على رأسه والحمار اللذي يركبه ، فارتدى حسان هذه الثياب المرسلة اليه وركب ذلك الحمار وسار الى القاهرة ، فعفا عنه وأعاده الى الشام (١٣٣) .

<sup>(</sup>١٣٠) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٨٠ .

<sup>-</sup> ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد } ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>١٣١) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٨ - ٢٣٩

<sup>(</sup>١٣٢) منها \_ الروذراوري : المصندر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٩ .

<sup>-</sup> ابن الاثـير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٨٠ .

\_. ابن خلدون: المصدر السابق ، مجلد ؟ ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>١٣٣) الروذراوري: ألمصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٣٩ .

وقد اتخذ حسان بن الجراح من هزيمته هذه أمام علي بن جعفر ابن فلاح عبرة • وعلم انه لن يستطيع الوقوف في وجه الخليفة الحاكم بأمر الله وقواده ، فبقي منذ ذلك الوقت وحتى وفاة الحاكم بأمسر الله في هدوء وسكينة ، ولم يتحرك ضده (١٣٤) •

وبذلك استطاع الفاطميون استعادة نفوذهم على فلسطين (١٣٥) حتى الفترة التي تلت وفاة الحاكم بأمر الله • وتتضح لنا هذه السيطرة من النقوش الخاصة بتلك الفترة • فهناك نقش خاص ببناء مسجد في نابلس ، باسم الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي سنة ١١٤ هـ/١٠٢٠م (١٣١٠) ويبدو أن هذه السيطرة استمرت حتى سنة ١١٣ هـ/١٠٢١م ، ذلك ان النقوش الثلاثة الخاصة بعمارة قبة الصخرة تحمل اسم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بن الخليفة الحاكم بأمر الله ويرجع تاريخها الى هذه السنة • وكانت قبة الصخرة قد سقطت سنة ٧٠٤ هـ/١٠١٦م بسبب هزة أرضية (١٣٧) • والى القارىء نص احد النقوش نظرا لاهميته:

١ \_ بسمله ٠٠٠٠ أمر بعمارة هذه القبة الامام أبو الحسن على ٠

٢ ــ الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم بأمــر الله أمــير المؤمنين •
 صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه •

٣ \_ الاكرمين اوجرى ذلك على يد عبده الامير ثقة الائمة سديد

<sup>(</sup>۱۳۶)الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ۳ ، ص ۲۳۹. WIET: Op. Cit, p. 216

COMBE, SAUVAGET, WIET: Répertoire Chronologique (۱۳٦) d'epigraphie Arabe, T. VI, No. 2310, p. 164.

VAN BERCHEM: C. I. A., Syrie du Sud, deusciéme Partie, (177V) T. II, Jéru'salem « HARAM », Le Caire 1922, p. 266, Notes 1, 2, 3 & 4.

الدولة علي بن احمد أثابه الله في سنة ثلثه عشرة وأربع مائة و

٤ ــ والله يديم العز والتمكين لمولانا أمير المؤمنين ، ويملكه مشارق الارض ومعاربها ويجنبه مبادىء الامور وعواقبها .

والنقشان الآخران وردا بنفس الصيغة ، كما ورد فيهما أن عمارة قبة الصخرة جرت على يد الامير سديد الدولة على بن احمد (١٢٨) . وقد أشار فان برشم Van Berchem الى أهمية عبارة ( ويملكه مشارق الارض ومغاربها ) التي وردت في هذه النقوش الثلاثة ، ويربط بينها وبين ما ورد فيها من اجراء هذه العمارة على يد الامير سديد الدولة . ذلك ان حلب كانت قد عادت الى سيادة القاطميين على يد سديد الدولة في سنة كانت قد عادت الى سيادة القاطميين على يد سديد الدولة في سنة مد عادت الى سيادة القاطميين على بد سديد الدولة في سنة

ولكن بلاد الشام لم تلبث أن خرجت عن سلطة الخليفة الظاهر الله لاعزاز دين الله(١٤٠) • ولم يكن قد انقضى على وفاة الحاكم بأمر الله سوى سنتين تقريبا • اذ رأى حسان بن الجراح أن الفرصة سانحة لكي

VAN BERCHEM: Op. Cit., Nos. 220 - 222, p. 261 - 274 (17%) هو الامير سديد الدولة ابو الحسن على بن احمد الضيف . كان حاكما على افامية في سنة ٢٠٤ هـ ، ثم بعدها عين واليا على حلب . الا انه تركها عندما استولى عليها المرداسيونفي رمضان سنة ٧٠٤هـ. وفي ١٥ ذي الععدة ٨٠٤ هـ دخل الامير سديد الدولة دمشق بوصفه واليا لها من قبل الحاكم بأمر الله ، ولكنه ما لبث أن عزل . وفي ربيع الثاني ٢١٤ هـ دخل الامير سديد الدولة حلب واعلى الخطبة باسم الخليفة الظاهر . وفي سنة ١٥١ هـ عين واليا على بلاد الشام كلها - انظـر:

VAN BERCHEM : Op. Cit., p. 270 — 274 · 1770 القضاعي : تاريخ القضاعي ، مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٧٧٩ ، ورقة ١٨٢ ،

يستعيد نفوذه في فلسطين • فقد مرت الدولة الفاظمية بفترة ضعف بعد تولي الخليفة الظاهر الاعراز دين الله ( ( 1 1 - 27 هـ 10.7 مـ المحاعة بها في سنة 12 مـ 10.7 هـ 10.7 مـ 10.7 مـ 10.7 مـ 10.7 مـ التمكن أثر ذلك في نفوذ الفاظميين في بلاد الشام • ووجد حسان أنه لن يتمكن من استعادة نفوذه الا اذا تحالف مع بقية القبائل العربية في الشام • فعقد اتفاقا في سنة 10 هـ 10.7 م مع صالح بن مرداس أمير بني كـ لاب ، وسنان بن عليان الكلبي أمير الكلبين يتضمن التحالف فيما بينهم علـى أن يكون مـن اخراج الفاظميين من بلاد الشام وتقسيمها فيما بينهم على أن يكون مـن حلب الى عانه على نهر الفرات لصالح بن مرداس ، ومن الرملة الى حدود مصر لحسان بن الجراح أمير طيء ، ودمشق وما يحيط بهـا لسنان بن عليان الكلبي (۱۶۵) • كما أخبروا الإمبراطور البيزنطي باسيل بتحالفهـم وطلبوا منه المساعدة ضد الفاطمين ، غير أن الامبراطور تحفظ في الـرد عليهـم (۱۶۵) •

وتنفيذا لهذا الاتفاق استولى حسان بن النجراح على الرملة في رجب سنة ١٠٢٤/٤١٥ م ، وأحرق أكثرها ونهبها ، وعاث وأفسد في البلاد ،

<sup>(</sup>١٤١) ابن اياس : بدائع الزهور ، جزء ١ ، ص ٨٥ ـ ٥٩ .

<sup>(</sup>۱٤٢)عن المجاعة انظر: WIET: Op. Cit., p. 217

<sup>(</sup>١٤٣) ابن العديم : المصدر السابق ، جزء ! ، ص ٢٢٣ .

محمد كرد على : خطط الشام ، ص ٢٤٩ .

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤١٠.

<sup>-</sup> أما ابن الاثير ( المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦١ ) فيذكر أن أتفاق زعماء العرب كان في سنة ١٤٤ هـ .

وسبى جماعة كبيرة من النساء والصبيان (١٤٥) .

ثم رأى حيان بن الجراح أن يوسع نطاق هذا التحالف ، ويضه اليه قبائل عربية في مصر نفسها فأرسل كتبا الى بني قرة على يه على بن محمد الشاعر (١٤٦) في سنة ٤١٦ هـ/١٠٦٥ م • ووصل رسوله السي القاهرة متخفيا وهو يحمل هذه الكتب ، ولكنه لهم يستطع الوصول اليهم • إذ كشف أمره ووشي به لدى الخليفة الفاطمي الظاهر لاعسزاز دين الله • فقبض عليه وحبسه في خزانة البنود ثم أمر بقتله بها • وهكذا فشلت هذه البادرة التي أراد حسان بن مفرج تنفيه نها للتآمر على الفاطميين في عقر دارهم •

حسر ، وكثيرا ما تعدى الحدود الى داخل البلاد المصرية كما حدث سنة مصر ، وكثيرا ما تعدى الحدود الى داخل البلاد المصرية كما حدث سنة ١٠٢٤ هـ/١٠٢٠ م وسنة ٤١٥ هـ/١٠٢٠ م

ومنذ اتفاق ابن الجراح مع القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام وهو يحاول جاهدا ابعاد نفوذ الفاطميين عن فلسطين ليسترد سلطانه

<sup>(</sup>١٤٥) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٢٣ .

<sup>-</sup> محمد كرد على: المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١٤٦) هو على بن محمد الشاعر التهامي صاحب هذا البيت من الشعر . حكم المنية في البرية جازي ما هذه اللنيا بدار قرار ومنها قوله حين توفي ابنه في سنة ١٦٦ ه :

جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري

<sup>-</sup> انظر ابن تفري بردى : المصدر السابق ، جزء } ، ص ٢٦٣ .

<sup>-</sup> ابن الوردي - المصدر السابق ، جزء ١ ص ٣٢٧ .

<sup>-</sup> ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ ، جزء ١٢ ص ٢٠ .

ـ ابو الفداء: المختصر في أخبار البشر ، جزء ٢ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>١٤٧)عن هذه الحملات انظر فيما سبق ص ٩١ ـ ٩٢

عليها و لهذا ساءه ارسال الفاطميين لمنتجب الدولة أفوشتكين الدربري كوال على فلسطين في محرم سنة ١٤٤ هـ/١٠٢٣م (١٤٨٠) و وقد امتد نفوذ انوشتكين الدربري حتى شمل دمشق الى جانب السرملة وعسقلان وغيرها(١٤٩٠ و كان هذا قد علا ذكره واشتهر اسمه ، وقويت شوكت بانتصاراته على العرب ، فقلق ابن الجراح من ذلك وخاف على نفسه ومركزه ، ورأى أن يتخلص منه و فعمل جاهد! في السعي عليه لدى الدولة الفاطمية ، فأخذ ينسب له كل قبيح ، حتى استطاع أن يؤثر عليها وأن يحصل منها على اذن بالقبض عليه (١٠٠٠) و

وتنفيذا للاتفاق المبرم بين القبائل العربية على اقتسام بـلاد الشام فيما بينها وعدم السماح للفاطميين بمد نفوذهم عليها ، فقد اجتمع صالح ابن مرداس ، وسنان بن عليان الكلبي مع حسان بن مفرج بـن الجراح وقاتلوا انوشتكين الدزبري ، حتى أجبروه على التراجع الـى عسقلان ، ثم تحايلوا في القبض عليه في سنة ١٠٢٧ هـ/١٠٢٦ م (١٥١٠) ، ولكنهم مـا نبثوا أن أفرجوا عنه وعاد الى القاهرة ،

وبعد أن تحقق لابن الجراح التخلص من سيطرة أنوشتكين. الدزبري على فلسطين حشد جموعه وهاجم الرملة واسترد سلطانه بها م

<sup>(</sup>١٤٨) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>-</sup> المقريزي: الخطط، جزء ٢ ، ص ٦٨ .

<sup>-</sup> عن الوشتكين الدزبري: انظر الصفدي: أمراء دمشق في الاسلام ص١٤٠ (١٤٦) ابن الاثير: المصدر السابق ، حزء ٧ ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١٥٠) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup>١٥١) ابن القلانسي - المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>-</sup> الطباخ : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، جزء ١ ص ٣٣٠ .

ولكنه لم يلبث أن نهبها وصادر آملاك الاهالي ، ولما علم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله باتفاق زعماء قبائل العرب على استخلاص بلاد الشام من الحكم الفاطمي واقتسامها فيما بينهم ، اقتضى الحال أن يرسل الى الشام جيشا ليقضي على هذا الاتفاق بقيادة الامير منتجب الدولة أنوشتكين الدزبري نظرا لمعرفته ودرايته يأحوال فلسطين وليثأر مما حل به من هزيمة على يد بني الجراح وحلفائهم (١٥٢) .

ولم يكن لانوشتكين الدزبري من طلب حين استلم قيادة هذه الحملة الا الحصول على فرسه البرذعية (١٥٢١) التي كانت قد أخذت منه عقب انهزامه أمام حسان بن مفرج بن الجسراح في عسقلان و وتمكن الوزير علي بن احمد الجرجرائي من أن يعيد فرسه اليه ، وأن يجهز الحملة بما يلزمها و ولابراز مدى اهتمام الخليفة بهذه الحملة فقد خرج لوداعها و وسار أنوشتكين على رأس قواته حتى وصبل الرملة ، وعيد بها عيد الاضحى ، ومنها سار الى بيت المقدس (١٥٤١) .

ولما علم حسان بوصول جيش انوشتكين الدزبري السى فلسطين استصرخ صالح بن مرداس لمساعدته ، فسار اليه من حلب واجتمعا علسى نهر الاردن ، ووقع القتال بين قواتهما وبين قوات انوشتكين بالاقحوانة ،

WIET: Op. Cit., p. 216 (107)

\_ الطباخ: اعلام النبلاء بتأريخ حلب الشهباء ، جزء ١ ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>١٥٣) كانت فرسة البرذعية هذه عند سعيد السعداء ، أخذها عقب القبض عليه في عسقلان سنة ١٧ ﴾ ه.

\_ انظر ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>١٥٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٧٣ -

<sup>(</sup>١٥٥) ابو الفداء : مختصر اخبار البشر ، جزء ٢ ، ص ١٤٨ .

Encyc of Isl: Article « HALAB », Vol. II, P. I., p. 230 —

وفي هذه المعركة انتصر انوشتكين وتحكمت سيوف جنوده فيهم (١٥٠) ، وكان من بين من قتل صالح بن مرداس وابنه (١٥٠) ، وأما حسان بن الجراح فقد استطاع أن يفر الى البوادي متخفيا ، ثم نجمح في الالتجاء الى البيزنطيين (١٥٧) .

وقد أحسن الامبراطور البيزنطي استقبال حسان بن الجراح ذلك أن حسانا كان قد لعب دورا في المفاوضات التي دارت بين أبيه مفرج والامبراطور البيزنطي بخصوص بيت المقدس ، وهي المفاوضات التي انتهت بتعيين بطريق للمدينة المقدسة والموافقة على قيام البيزنطيين باعادة بناء كنيسة القيامة • والم يكتف الامبراطور البيزنطي بذلك بل خلع عليه ووضع على رأسه علم فيه صليب وأرسله على رأس عسكر بيزنطي لحصار مدينة أفامية سنة ٢٢٤ هـ/١٠٣٠ م • ونجح حسان في احتلالها لصالح البيزنطيين ، ثم أنزل بها معاول النهب والسلب (١٥٨) •

ولهذا اضطر انوشتكين فيما بعد في سنة ٤٣٤ هـ/١٠٣٢ م أن يعرض على البيزنطيين التفاوض لعقد صلح بينهم وبين الفاطميين • وقد رحب البيزنطيون بهذا العرض لان الدولة البيزنطية كانت في تلك الفترة ـ رغم انتصاراتها في أعالي الشام والفرات ـ تمر بفترة حرجة(١٥٩) •

واتفق الطرفان على أن يتقابل مندوبيهم في مدينة طرسوس على

<sup>(</sup>١٥٦) العينى : عقد الجمان ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ، ورقة ٧٧٥ .

WIET: Op. Cit., p. 216 (10Y)

<sup>(</sup>١٥٨) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٨٦ عوادث سنة ٢٢ .

ـ ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ، جزء ١ ، ص ٣٤٠ . - الطباخ: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٣٢٣ .

الطباح والرجع السابق و جزء ا و ص ۱۱۱ و

WIET: Op. Cit., p. 221 (10%)

العدود بين البيرنطيين والفاطميين ، ولكن للفاوضاية ما لبثت أن انتقلت الى القسطنطينية بسبب حدوث بعض المناوشات بين الطرفين عبر منطقة الحدود الفاصلة بينهما ، وقد وضع الامبراطور البيرنطي شروطا ثلاثة لعقد المعاهدة ، ولكنه مما تجدر الاشارة اليه أنه أضاف الى هذه الشروط رجاء الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي أن يعيد حسان بن الجراح الى امارته ، كما كان الحال في أخريات أيام الخليفة الحاكم بأمر الله ، وكان هذا الرجاء مشفوعا بضمان الامبراطور البيزنطي على أن يكون حسان بن الجراح في طاعة الفاطميين (١٣٠) ،

ولكن الخليفة الفاطمي رفض هذا الرجاء الذي يخص حمان بن الجراح ، كماتعذر الاتفاق على الشروط الاخرى التي عرضها الامبراطور ولهذا توقفت المفاوضات بين الطرفين الى أن سنحت الظروف باستئنافها ، وعقدت المعاهدة بينهما فيما بعد (١٦١٠) .

وقد دامت سيطرة الفاطميين على بلاد الشام وبصورة خاصة على

WIET: Op. Cit., p. 221 — 222 (17.)

WIET: Op. Cit., p. 222 (171)

هذه الشروط الثلاثة هي:

أ \_ أن يعيد عمارة كنيسة القيامة التي همدمها الحاكسم . ويسمح المسيحيين باعادة بناء جميسع الكنائس التي دمسرت في الاراضي الفاطمية ، وأن يكون للحكومة البيزنطية حق تعيسين بطربك بيت المقدس .

٢ ــ لا يلحق أي ضرر ولا يتعرض لمدينة حلب وأن يشركها تدفيع
 ١١ الحزبة السنوية المقيرة عليها للامبراطورية ٠

٣ - الحكومة الفاطمية تتعهد بأن لا تقدم أي مساعدة لحاكم صقلية ›
 ١٤١ ما نشب قتال بينه وبين البيزنطيين ٠

مقابل ذلك يعقد صالح دائم ويحرر جميع الاسرى المسلمين .

فلسطين • منذ تلك المعركة وحتى موت انوشتكين الدربري في سنة عليم ١٠٤٩ م • وهذا يتضح من النقود التي ضربت في فلسطين باسم الخليفة المستنصر بالله • ومن هذه النقود التي عثر عليها دينار ذهب ضرب في سنة ٤٢٨ هـ/١٠٣٦ م كتب على وجهه الاول:

لا السه الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله على ولي الله

وعلى الحاشية كتب

يسم الله الرحمن الرحيم • ضرب هذا الدينار فلسطين سنة ثمان وعشرين وأربعمائة •

> الامسام محد أبو تميم المستنصر بالله أمس المؤ منسن

> > وعلى الحاشية

محمد رسول الله أرسله الخ(١٦٢) .

## - عودتهم الى الولاء الفاطميين:

نم يكن موقف آل الجراح موقف العداء دائما من الخلافة الفاطمية . فقد كانوا أحيانا يقفون الى جانبها في قتال أعدائها كما حدث أثناء قتال

LENE POOLE: Catalogue of the Collection of Arabic (177). Coins, p. 178.

أبي ركوة (١٦٣) ، وفي القبض على الحسين بن جوهر وفي قتال بني قرة • ولنحاول أن نستعرض موقف بني الجراح من هذه الاحداث الثلاثـة كل علـى حدة •

ففيما يختص بأبي ركوة افانه كان قد استفحل أمره بعد ان الحق الهزيمة بقوات الخليفة الحاكم بأمر الله للمرة الثانية ، وقد عظم ذلك على الحاكم بأمر الله وخاصة بعد أن علم بفرح جنود مصر وأعيانها بهذه الهزيمة ، كما ازداد قلقه حينما سمع أن الناس كاتبوا أبا ركوة ، وأن ممن كاتبه قائده الحسين بن جوهر ،

لهذا جمع الحاكم بأمر الله قواده وشاورهم في الخطة التي يستطيع بها مواجهة أبي ركوة والقضاء عليه • فأشاروا عليه بسحب قواته التي في الشام(١٦٤) والاستعانة في محاربته بالقبائل العربية هناك(١٦٥) •

<sup>(</sup>١٦٣) ابو ركوة هو الوليد بن هاشم الذي سار في سنة ٣٩٦ هـ من برقة بعد أن عظم الفلاء بها مع جماعة من العرب والبربر الذين اجتمعوا اليه بنسائهم واولادهم ودوابهم ومواشيهم وآلاتهم كأنهم منتقلين من موضع الى آخر وساروا حتى انتهوا الى أعمال الاسكندرية . وهزموا جيش الحاكم بذات الحمام وقتلوا قائده .

فاستحضر الحاكم بأمر الله العرب التميميين . واستدعى مفرج ابن دغفل الذي أرسل اولاده الثلاثة . ووضع الجيوش بقيادة الفضل . وكانت جيوش ابي ركوة قد وصلت الى الفيوم وملكوها ، كما انسه انتصر على جيش الحاكم في الجيزة .

سارت جيوش الفضل بن صالح بالجيوش المنضمة اليه السي الفيوم للقاء أبي ركوة فالتقيا الجمعة ٣ ذي الحجية سنة ٣٩٦ هـ بموضع من أرض الفيوم بعرف برأس البركة ، فأنهزم أبو ركوة ومسن معه من العرب .

انظر : يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٧٥ ـ ٧٥ ـ ٠

عطية القوصي: بنو الكنز ، رسالة ماجستير لم تطبع . ص ٢٦-٥١ .

وتنفيذا لذلك أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب المعونة من مفرج ابن دغفل بن الجراح • واستجاب مفرج لهذا الطلب فسير أولاده الثلاثة وهم علي وحسان ومحمود على رأس أعداد كبيرة من العرب • وكان مجموع ما خف الى الحاكم من آل الجراح والحمدانية والقبائل والديلم ستة عشر ألفا ما بين فارس وراجل (١٦٦) •

رحب الحاكم بأمر الله بأولاد الجراح وجنودهم وأحسن اليهم واستمالهم • ثم فرق عليهم السلاح وأرسلهم برفقة قائده لقتال أبي ركوة • ولما رأى أبو ركوة كثرة جيش الحاكم خاف الالتحام به وخاصة بعد أن عرف دور القبائل العربية في هذا الجيش وعلى رأسها بنوالجراح • فرأى أن يستميل العرب اليه قبل بدء القتال ، فأرسل اليهم يذكرهم بأعمال الخليفة الحاكم بأمر الله القاسية ضدهم ، وانه ان انتصر عليه فسيكون الدور الثاني عليهم • واستطاع الاتفاق معهم على أن يكون الشام للعرب وأن يصير لابي ركوة ومن معه مصر (١٦٧) مقابل اظهار الهزيمة عندما يلتقي الجيشان • وبهذا يفتح العرب ثغرة في قوات الخليفة الحاكم بأمر الله تنفذ منها قوات أبي ركوة (١٦٧) •

غير أن هذا الاتفاق لم يتم بسبب يقظة قائد الحاكم بأمر الله الـذي استطاع أن يفسد هذه الخطة ويحمل العرب على القتال اللي جانبه ، وتم اللقاء بأبي ركوة يوم الجمعة ٣ ذي الحجة سنة ٣٩٦/هـ ١٠٠٥م (١٦٩) ٤.

<sup>(</sup>١٦٤)عطية القوصي: المرجع السابق ، ص ٨٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>١٦٥) ابن تغري بردي: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢١٦ .

رزق الله منقريوس: المرجع السابق ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>١٦٦)سيط بن الجوزي المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢٥ ورقة ٢٩٤

<sup>(</sup>١٦٧)بيبرس الدوادار: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>١٦٨)عطية القوصي: المرجع السابق ؛ ورقة ٢٩ ...

<sup>(</sup>١٦٩) وردت في سبط بن الجوزي: المصدر السابق، جزء ١١ مجلد، ورقة

حِموضع سن أرض الفيوم يعرف برأس البركة ، وتمكنت قوات الحاكسم من انزال الهزيمة بأبي ركوة ومن معه(١٧٠) .

كما وقف ابن الجراح الى جانب الحاكم بأمر الله في القبض على الحسين بن جوهر و كان الحسين بن جوهر قد راسل أبا ركوة ما أثناء ختال الحاكم بأمر الله له موخاف بعد ذلك على نفسه من انتقام الحاكم بأمر الله و فهرب الى ابن الجراح في الشام و ومن هناك أخذ يدبر أمسره الى باسيل امبراطور الروم و فكتب السي والي انطاكية يستأذنه في المجيء اليها و وفي تلك الاثناء نجح الحاكم بأمر الله في اغراء ابن الجراح بمائتي ألف دينار ان هو نجح في القبض عليه و وتنفيذا لهذا الاتفاق دبر عبن الجراح خطة للقبض على الحسين بن جوهر بالاتفاق مع والي دمشق و ونجحت هذه الخطة فقبض عليه ثم قتل في دمشق في شهر ربيع الشاني سنة ٢٠٤ ه/نوفمبر ١٠١٢ م ٢١١٥) و

كما ساعد عرب طيء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله عندما ثار عليه بنو قرة في شعبان سنة ٤٤٤ هـ/ نوفمبر ١٠٥٢ م، ونجحوا في ايقاع الهزيمة بالجيش الذي أرسله لقتالهم • وقد استطاع عرب طيء ومن انضم اليهم من عرب بني كلب ايقاع الهزيمة بهم في مديرية البحيرة (١٧٢) •

٢٩٤ في حوادث سنة ٣٩٧ هـ .

۱(۱۷۰) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٧٦ ــ ٢٧٧ (١٧١) يحيى بن سعيد الانطاكي ، المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٥٠١ - ٥٠٢ (١٧٢) ابن الاثـير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٦٠٠

# د منعف تنجي للراخ

كانت مدة حكم انوشتكين الدربري في بـلاد الشام تمشل قمـة السيطرة الفاطمية عليها • فقد امتد نفوذ الفاطميين في تلـك الفترة علـى سائر بلاد الشام حتى لم يعد للقبائل في أيامه وزنا يذكر ، وخضع الجميع الطاعة الخليفة الفاطمي في مصر(١) •

فقد استرد الفاطميون بانتصارهم في معركة الاقصوانة البقاع الجنوبية والوسطى من بلاد الشام (٢) ، واستقرت الاحوال في هذه البلاد اثناء ولاية انوشتكين عليها بسبب حسن سياسته (٦) ، غير أن الاضطرابات ما لبثت أن عادت الى بلاد الشام عندما ضعف مركز أنوشتكين في سنة مسبخ هرائي ، المسبب خلافه مع الوزير أبي القاسم الجرجرائي ، شم يسبب وفاته في هذه السنة (٤) ،

فبعد وفاته عادت الاوضاع في بلاد الشام الى سيرتها الاولى • فزال منها النظام ، وعاد العرب الى الطمع في السيطرة عليها • ونجح حسان بن مفرج بن الجراح في انتهاز هذه الفرصة ، وتمكن من استعادة

<sup>(</sup>١) أبو الفداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٢ .

LANE POOLE: The Story of Cairo, p. 143

<sup>(</sup>٤) ابن الاثمر: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٣٢ ٠

Encyc of Isl: Article « FATIMIDS », Vol. II, P. I, p. 90

سيطرنه على فلسطين في نفس السنة التي توفي فيها انوشتكين • ولها المين الدولة الفاطمية ناصر الدولة الحسين بن حمدان أميرا على دمشق نيعمل على تهدئة الاحوال في بلاد الشام • ولما رأى أن ابن الجراح قد سيطر على فلسطين وأفسد الامور فيها ، توجه بعساكره إليها (ع) • ولا ندري شيئا عن نتيجة هذه المعركة وماذا حدث لحسان بن الجراح ، لان المصادر تسكت عن ذكر اسمه • كما أننا لا نعرف شيئا على وجه التأكيد عن نهاية حسان بن الجراح (٢٠) •

وبعد هذه المعركة لم يعد لبني الجراح ذكر ، فقد قبض المستنصر على زعمائهم وسجنهم في خزانة البنود ، مثل حازم بن علي بن الجراح ، وحميد بن محمود بن الجراح ، وقد ظلوا في السجن ما يزيد على عشرين سنة ، حتى ارتأى ناصر الدولة بن حسدان الاستعانة بهسم ضد بدر الجمالي ، فأخرجهم من خزانة البنود بعد ان استشفع لهما عند الخليفة الفاطمي المستنصر بالله فعفى عنهما وأخلى سبيلهما(٧) ، فأعظاهما ناصر الدولة بن حمدان أربعين ألف دينار لافساد أمر بدر الجمالي بالشام(٨) ، ولما علم بدر الجمالي بذلك رأى أن يستميل ابن الجراح اليه حتى يترك ما عزم عليه ، فوهبه عشرة آلاف دينار ، كما نجح بدر الجمالي مرة اخرى في أن يستخدم بني الجراح في التخلص من أحد أعدائه (٩) ، وبعد ذلك لم نعد نسمع شيئا ذا بال عن

<sup>(</sup>٥) ابن الاثبر: الصدر السابق ، حرء ٨ ، ص ٣٢ ،

يوسف الياس الدبس: تاريخ سورية ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) أنظر زامباور : معجم الإنساب والاسرات الحاكمة ، جزء ١ ، ص ١٦٠

<sup>(</sup>V) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن تفرى بردى : المصدر السابق ، جزءه ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٩) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، حاشية ص ٩٤ نقلا عن سبط بن الجوزي في مرآة الزمان .

يقال أن بدر بن حازم بن الجراح قبض على الشريف القاضي الكيني أبن أبي الجن العلوى ، وذهب به الى عكا حيث باعمه بذهب وخلع واقطاع لبدر الجمالي .

بني الجراح ، مثال ذلك ما أشارت اليه المصادر عن علي بن مفسرج بن دغفل بن الجراح في سنة ٤٦٢ هـ/١٠٩٩ م ١٠٠ وما ذكرته زمن الاحتلال الصليبي لبلاد الشام عن أبي عمسران الفصل بن ربيعة بن حازم أبن الجراح (١١) الذي وقف موقفا مترددا بين الصليبين والفاطميين ، حتى اضطر والي دمشق الى طرده ، فذهب ابو عمران انى العراق والتجأ الى آل مزيد والى أميرهم صدقة بن دبيس حوالي سنة ٥٠٠٠ هـ/١١٥٦ م (١٢٠) .

وهكذا يبدو من هذا العرض لعسلاقة الفاطميين بآل الجسراح أن الاخيرين كانوا بالمرصاد للدولة الفاطمية ، ولم يدعوا فرصة سنحت لهم بالثورة عليها الا واستغلوها • فقد استغلوا الفوضى التي كانت تسذر قرونها في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة ، واستغلوا كسره السكان للدولة الفاطمية ـ لاختلافهم في المذهب معها ـ كما استغلوا شورات القرامطة على الفاطميين •

أبو عمران الفضل

<sup>(</sup>١١) أنظر زامباور ؛ المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٢) أبن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ، مجلد ؟ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>١٣) زامباور : المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ١٦٠ .

والى القارىء هذا الجدول الذي يوضح شجرة نسب زعماء بني الجراح الذين ورد ذكرهم في هذا البحث .

۱ \_ حسان بن الجراح ۲ \_ مفرج بن الجراح علي ۳ \_ حسان محمود حازم حميد ربيعة

واستغل بنو الجراح ايضا فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية ، وخاصة عقب وفاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، وكذلك بعد وفاة والي الشام انوشتكين الدزبري .

غير أن علاقتهم بالفاطميين لم تكن تتسم على الدوام بالعداء ، فقد وضعوا أنفسهم في بعض الاحيان في خدمة الفاطميين وناصروهم على أعدائهم ولهذا تأرجحتعلاقة بني الجراح مع الفاطميين بين العصيان والطاعة، وكانت غايتهم من كل ذلك السيطرة على فلسطين والحصول على أكبر قدر ممكن من المال ، فوضعوا أنفسهم في خدمة من يدفع المال لهم، كما أن سيطرتهم على فلسطين اتسمت بسوء السيرة والنهب والسلب فهاجموا قوافل الحجاج وفرضوا عليها الاتاوات ، كما هاجموا المدن وأوقعوا فيها معاول السلب والنهب و وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تعاونوا مع القوى الاخرى المناوئة للفاطميين في بلاد الشام ، بسل لسم يتورعوا عن الالتجاء الى البيز نظيين كما حدث عندما التجأ اليهم مفرح أبن دغفل بن الجراح بعد هربه من يلتكين التركي سنة ١٩٣١هم ، وكما حدث عندما التجأ اليهم عمركة وكما حدث عندما التجأ ابنه حسان اليهم عقب هزيمته في معركة

وكان الفاطميون على الرغم مما كانوا يحققونه من انتصارات عليهم يعملون على مداراتهم والصفح عن زعمائهم أحيانا • ولكنهم أحيانا أخرى كانوا يتخلصون منهم، كمافعل الحاكم بأمر الله معزعيمهم مفرج بن دغفل بن الجراح في سنة ٤٠٤ هـ/١٠١٣ م ، وكسا فعمل المستنصر بالله في سنة ٤٠٤ م حينما أودع زعماءهم السجن •

هكذا كان طابع العلاقات بين بني الجسراح والفاطميين في الفتسرة المهتدة من سنة ٣٥٨ حتى سنة ٣٣٨ هـ/٩٦٨ حتى ١٠٤١ م • أما بعد ذلك التاريخ فلم نعد نسبع عن بني الجراح شيئا يشد اهتمام المؤرخ ، اذ ضعف أمرهم وتلاشت أحلامهم في السيطرة على فلسطين •

بَوْكِلْبُ فِي أُواسِطِ التَّالِمِ

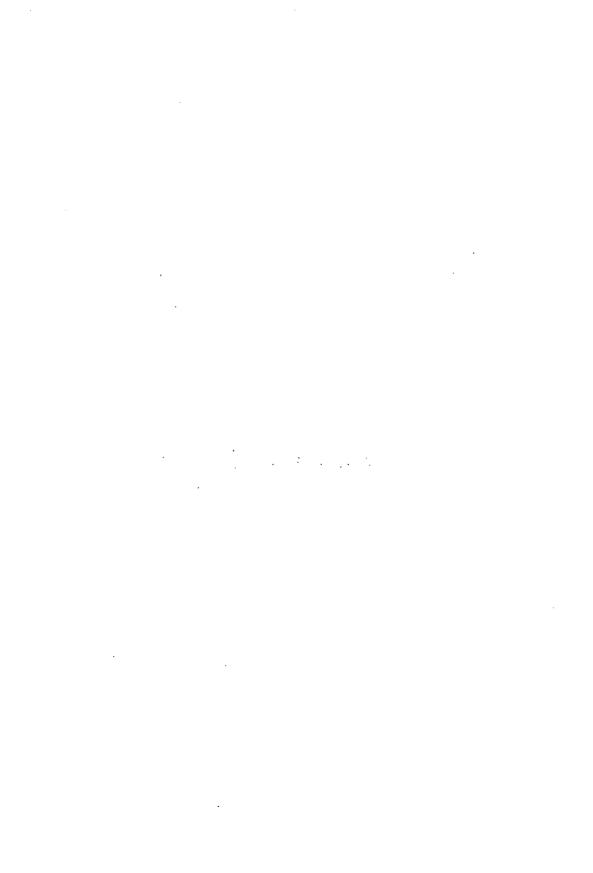

### ا \_ مقدمـــة

بنو كلب بطن من قضاعة من القحطانية ، وهم بنو كلب بن وبرة • أما بنو بحدل فبطن من بني كلب بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي من قضاعة • وكانت رئاسة بني كلب في الاسلام لبني بحدل •

وقد سكن بنو كلب غربي نهر الفرات في بادية الشام • ويمكننا أن نقول بناء على ما ذكرته المصادر أن بني كلب كانوا ينزلون في الجاهلية دومة الجندل ، كما نزلوا تبوك وشيزر وحلب وقراها ، وفي تدمر وأطراف الشام (١) •

ويضيف لامانس أن بني كلب يعتبرون من أنصاف البدو ، وأنهم يملكون واحات متعددة شرقي وجنوبي حوران ، وبصورة خاصة دومة الجندل وتبوك ومناطق أخرى في وادي القرى • وكان تحمّعهم في سورية حول سلمية وتدمر ، كما سكنت أعداد منهم بعض قرى غوطة دمشق(٢)•

<sup>(</sup>۱) عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، جزء ٣ ، صفحة وحاشية ٩٩١ . - محمد كرد على: المرجع السابق ، ص ٧٧ .

Encyc of Isl: Article « KALB B'WABARA » Vol. II., P. II, (7) p. 688-

<sup>-</sup> ويضيف عمر رضا كحالة ( المرجع السابق والصفحة ) : أن أوديتهم هي قراقر ومن مياهم عراعر ، الاجداد ، نهيا ، النوير ، وخاله ببادية الشيام .

ويذكر وصفي زكريا (المرجع السابق ، جنوء ١ ، ص ٧٣) ان بنسي قضاعة هم مؤلفون من قبائل شتى بينها بهراء وتنوخ ، وقد نزلوا ديار الشام الشمالية منذ عهد قديم ، ومنهم بنو عذرة وبنو كلب وكانسوا ينزلون في بادية الشام .

هذا وكان بنو كلب في الجاهلية وثنيين اتخذوا لانفسهم صنما يدعى ودا أقاموه في دومة الجندل • وعندما انتشرت النصرانية ، اعتنقها معظمهم لانهم كانوا يقيمون في بلاد الشام في مجتمع يدين بالنصرانية (٢).

ويقال أن الرسول ندب عبد الرحمن بن عوف في سنة ست هجرية الى دومة الجندل \_ وكان فيها بنو كلب \_ ليدعوهم الى الاسلام • وقال له : ان استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم ، فدعاهم الى الاسلام ، فأسلم الاصبغ بن عمرو الكلبي رئيسهم \_ وقد كان نصرانيا \_ وباسلامه أسلم أناس كثيرون من قومه ، ومن لم يسلم دفع الجزية (٤) •

وعندما بدأت الفتوحات الاسلامية ، وجاءت جيوش العرب المسلمين لفتح الشام ، عمل هرقل على استمالة العرب في الشام من تنوخ وكلب وغيرهم، فساعدوه ، ولكن ما أن علم هؤلاء بأن المسلمين فتحوا فلسطين والاردن ، ووصلوا الى البثنية ، وأن أبا عبيده بن الجراح وصل الى ضواحي حلب ، وأصبح قريبا من جموع العرب التي كانت تحارب مع الروم ، حتى أرسل هؤلاء الى خالد بن الوليد يستعطفونه ، ويدون له أنهم انما ذهبوا مع البيزنطيين مرغمين ، ودون ارادتهم ، ولم يكن من رأيهم قتال المسلمين ، فاستجاب خالد لندائهم ، وقبل منهم ما عرضوا عليه وتركهم (٥) ،

Encyc of Isl: Article « KALB B'WABARA » Vol. II., P. 11, (7) p 689.

ــ عمر رضا كحالة : المرجع السنابق ، جزء ٣ ، ص ٩٩٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد كرد علي : المرجع السابق ، ص ١٠٧ - ١٠٨ . راجع نص الكتاب الذي أرسله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لاهل دومة الجندل في نفس المرجع السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٥) محمد كرد على : المرجع السابق ، ص ٦٧٠ .

وبعد قيام الدولة الاموية ، رأى معاوية بن أبي سفيان أن يقوي صلاته بالقبائل العربية في الشام وخاصة بنو كلب ، فتروج أمرأة منهم هي ميسون بنت بحدل الكلبية وهي أم ابنه يزيد ، فاعتبر بنو كلب هذا الزواج حلفا سياسيا لانهم اخوال ولي العهد ، وبالتالي حماة طبيعيين له (٦) ، وكان الامويون قد تقربوا من بني كلب قبل قيام دولتهم ، وذلك بزواج الخليفة عثمان بن عفان بنائلة بنت الفرافصة بن الاحوض الكلبي وكان في السماوة (٧) ، ولم يكن هذا فحسب بل إن معاوية بن أبي سفيان أوصى ابنه يزيد بهم ، وقال له (أوصيك بأهل الشام فانهم منك وأنت منهم ، فمن قدم عليك منهم فأكرمه ومن غا بفاطلع على خبره )(٨)،

لم يكن زواج معاوية بن أبي سفيان من هذه القبيلة هو السبب الوحيد. في قوتها في تلك الفترة ، اذ أن استقرار هذه القبيلة في مناطق مسرور القوافل التجارية في تدمر ودومة الجندل جعلها تستفيد كثيرا من هذه المحركة التجارية التي نشطت في هذه المنطقة في القرن الاول للاسلام .

<sup>(</sup>٦) السيوطي: تاريخ الخلفاء ، ص ٧٩ .

MUIR: The Caliphate, its Rise, Decline & Fall, Beirut

Khayats 1963 p. 320 — Encyc of Isl: Article « KALB

B'WABARA », Vol. II., P. II, p. 689

عبد المنعم ماجد ألتاريخ السياسي للدولة العربية ، عصر الخلفاء. الامويين ، طبعة مكتبة الانجلو المصرية ، جزء ٢ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>V) البلاذري: أنساب الاشراف ، طبعة بيت المقدس ، جزء ه ، ص. الساب ١١ .

<sup>-</sup> والسماوة هي الارض المستوية التي لا حجر بها ؛ وهي البادية بين. الكوفة والشام والتي تسمى اليوم ببادية الشام .

\_ انظر محمد كرد علي: المرجع السابق ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>A) ابو مخنف : مقتل الحسين عليه السلام ، طبعة ١٣٦١ ، نشر محمد الشيرازي ، ص ٤ .

ويذلك ورث بنو كلب ما كان للغساسنة في هذه الاراضي من مكانـة . تجارية وموقع هام (٩)،٠

ونتيجة لهذا التقارب الذي تم بين معاوية والامويين عامة وبني كلب ققد حقدت عليهم القبائل القيسية ، فتأججت نار العصبية بين قيس وكلب ، وتمثل ذلك في معركة مرج راهط التي كانت وكأنها نزاع بين حزيين سياسيين ، القيسية متمثلة في شخص الضحاك بن قيس الفهري ، والكلبية متمثلة في شخص حسان بن بحدل الكلبي خال يزيد (١٠) .

ويعتقد البعض أن النزاع بين قيس وكلب والذي توجت معركة مرج راهط لا يعدو أن يكون احياء اللنزاع الذي كان في الجاهلية بينهما ، وهذا الاعتقاد غير صحيح ، لانتا لا نجد له ذكرا في أخبار الجاهلية ، ولا نسمع عن نزاع بين قيس وكلب قبل فتح بلاد الشام وهجرة القبائل القيسية إليها ، وكل ما في الامر أن اصهار معاوية الى بني كلب قوى من شوكتهم وزاد من تفوذهم ، وأدى بالتالي الى نقمة القيسيين عليهم ، ولما مات يزيد وظهرت دعوة عبد الله بن الزبير انضم القيسيون عليه بني كلب ، وبهذا برزت قضية العصبية القبلية بينهما لاول مرة على مسرح الحوادث ، وكان النصر في معركة مرج راهط – كسا ذكرنا – للعرب الكليين (١١) ، وقد استمر النزاع والصراع بين هاتين

Encyc of Isl: Article « KALB B'WABARA » Vol. II, P. II, (9) p. 689.

\_ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي : جزء ٢ ، ص ٩٢

<sup>(</sup>١٠) محمد عزة دروزة: تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والادوار والاقطار (١٣ جزءا) جزء ٨ « العروبة الصريحة في الاسلام تحت راية الخلفاء الامويين » ) الطبعة الاولى ١٩٦٣ ) المكتبة المصرية بسيروت ؟ ص ٥١٣٠ .

<sup>(</sup>١١) محمد عزة دروزة: المرجع السابق ، جزء ٨ ، ص ١٣٥

العصبيتين القبيلتين أو ما يسمى بالحزبين السياسيين الكبيرين طوال المصر الأموي (١٢) •

أما بعد سقوط خلافة بني أمية في سنة ١٣٦ه مر٥٠م وقيام الخلافة العباسية مكانها ، فقد ضعفت القبائل العربية في الشام عامة ، وبنسو كلب خاصة ، ذلك أنه بينما العتمد الامويون على العرب نجد أن العباسيين أهملوا العرب شيئا فشيئا واعتمدوا كلية على العناصر الاسلامية الاخرى من فرس وترك (١٣) ، وقد سأل أحد أهل الشام الخليفة المأمون أن ينظر اليهم كما نظر لعجم أهل خراسان ، فرد عليه المأمون قائلا: (أكثرت علي يا أخا أهل الشام ، والله اما أنزلت قيسا من ظهور الخيل الا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد ، وأما اليمن فوالله ما أحببتها وماأحبتني قط ، وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ، ولم يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما شاريا ، أغرب فعل الله بك ) (١٤) ،

وهكذا سقطت على عهد العباسيين قيادات العسرب ، وزالت رئاستهم وذهبت مراتبهم • ومن هؤلاء بنو اكلب الذين زال عنهم ما كان

<sup>(</sup>۱۲) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، الطبعة الاولى ١٣٠٣ ، جزء ٢ ، ص ٧٦ - ٧٧ .

\_ محمد كرد على: المرجع السابق ، ص ١٤٨ .

\_ نبيه عاقل : محاضرات لم تطبع عن تاريخ بني أمية ١٩٦٦ - ١٩٦٧ ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١٣) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلاميسة في الشرق ، الطبعة الثانية ١٩٦٧ ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١٤) الطبري: تاريخ الامم والملوك الطبعة الاولى ، المطبعة الحسينية المصرية الجزء العاشر ، ص ٩٢ .

لهم من نفوذ زمن الامويين • ومن ثم أخذت القبائل العربية تنضم الى الحركات التي كانت تقوم في وجه العباسيين • فأما بنو كلب فقد انضموا الى غانم القرمطي ، الذي خرج في أيام الخليفة المقتدر ( ٢٩٥ ٣٢٠ هـ/ ١٩٥ عليف أمر القرمطي بهم ، فوجه الخليف المقتدر إليهم الحسين بن حمدان بن حمدون فحاربهم (١٥) •

لم يسند العباسيون الى بني كلب من الوظائف إلا خفارة الدروب ، وحراسة طرق القوافل في الصحراء ، حيث كانت منطقة نفوذهم • غير أن بني كلب أخذوا يعملون على الكيد للسلطة الحاكمة ، فأفسدوا في البلاد، وعاثوا في أعمال حلب • فأرسل اليهم الخليفة العباسي المقتدر بالله سنة ١٩٣هـ/ ٩٠٩م الحسين بن حمدان ليقاتلهم ، واستطاعوا أن يهزموه بمساعدة أعراب نمر وأسد (١٦) •

هذا وقد قام أعراب بني كلب بدور كبير الى جانب سيف الدولة الحمداني ، فقاتلوا الى جانبه بعد أن جمع جموعه في حمص والتقى بعساكر الاخشيد بمرج عذراء على بعد ساعتين من دمشق + غير أنه لم بقدر لسيف الدولة ، وأعوانه من القبائل العربية وخاصة بني كلب الانتصار في هذه المعركة (١٧) .

<sup>(</sup>١٥) محمد كرد على : المرجع السابق ، ص ٢١٠ - ٢١١ .

<sup>(</sup>١٦) بيتشوف: المرجع السابق، ص ٢٥٠

\_ محمد كرد علي: المرجع السابق ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>١٧) بيتشوف: المرجع السابق ، ص ٣٤ .

# ب عكاقة بنخ كنب بالفاطنمين

غير ان بني كلب ما لبثوا أن استعادوا قوتهم ومكاتنهم الاولى التي كانت لهم زمن الامويين بعد الفتح الفاطمي لبلاد الشام واصبحت الدولة الفاطمية تحسب لهم حسابا في كل خطوة تخطوها ، خوفا من وقوفهم الى جانب أعدائها • هذا ويرجع ظهور قوتهم مرة أخرى في بلاد الشام مسع يدء النفوذ الفاطمي الى نفس العوامل التي سبق أن سقناها من قبال في تفسير ظهور بني الجراح في هذه الفترة (١) •

أما ما ذكرته المصادر عن أسماء رؤساء هذه القبيلة في فترة السيادة الفاطمية على بلاد الشام فهم:

ا ــ سنان بن عليان الكلبي (٢) الذي قاتل الفاطميين مع منجوتكين ثم انحاز اليهم بعد أن أغروه بالمال في سنة ٣٨٧ هـ/٩٩٧ م • ولكنه عـاد فانقلب عليهم وعقد حلفا مع حسان بن مفــرج بن الجراح ، وصالــح بن مرداس الاقتسام بلاد الشام في سنة ٤١٥ هـ/١٠٢٤ م •

٢ ــ رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي (٦) الذي دخــل في طاعــة الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمي ، وقاتل حلفاء عمه سنان الذي سبق ذكره في معركة الاقحوانة الى جانب أنوشتكين الدزبري ، نم ساعده في قتــال

 $<sup>\</sup>Lambda^{\eta} - \Lambda^{V} = 0$  انظر قبلا: ص

<sup>(</sup>٢) انظر أبن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٦ - ٧٧ .

\_ الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٢١ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، حاشية صفحة ٢٣١ .

نصر بن مرداس في حلب ٠

، مسمار بن سنان الكلبي (٤) الذي وقف مع أهالي دمشق ضد بدر الجمالي سنة ٤٥٨ هـ/١٠٦٥ م ٠

ع ــ حازم بن نبهان القرمطي أمير بني كلب<sup>(ه)</sup> • وكان له نفس دور مسمار في سنة ٤٥٨ هـ/١٠٠٥ م •

ه \_ بدر بن حازم الكلبي (٦) الذي ساعد اتسن التسركي في حصار القاهرة ، ثم تركه بعد أن أغراه الفاطميون بالاموال .

<sup>(</sup>٤) أبن القلانسي : المصدر السابق ، حاشية ص ٢٦ - ٩٧ .

<sup>(</sup>o) أبن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٩٧ ، يـذكر نقلا عـن سبط بن الجوزي في مرآة الزمان . أن حازم بن نبهان القرمطي هـو أمير بني كلب .

\_ ويفهم مما أورده المقريزي ( اتعاظ الحنف) ، في نفس الطبعة ص ١٧٥ ـ ١٧٦ ) ـ أن بعض بني كلب كانوا قرامطة .

هذا ويذكر محمد عبد الفتاح عليان ( قرامطة العسراق مرسالة ماجستير لم تطبع ورقة ٨١) ان زكروية وأهل بيته لم يجدوا أرضا صالحة لنشر دعوة القرامطة غير بادية السماوة ويلاد الشام ، وكان اعراب تلك البادية ومواليهم يقومون بنقل المتاجر على ابلهم فيما بين الكوفة ودمشق ، ولهذا فان بعض بني كلب الدين يسكنون باديسة السماوة اعتنقوا مذهب القرامطة ، وقعد يكون منهم والعد حازم هذا يكون منهم ، وانه لقب بسبب ذلك بالقرمطي ،

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي المصدر السابق ، حاشية ص ١٠٩ - ١١٠

<sup>(</sup>V) الحافظ الذهبي: دول الاسلام ، جزء ١ ، ص ٢٠١ .

\_ ابن تغري بردي : المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ١٥٥ .

٧ ـ راشد بن سنان الكلبي (٨) الذي ساعد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في حرب البيزنطيين ٠

و بعد هذا لم تعد نسمع شيئا عن بني كلب ، ذلك أن بدرا الجمالي استطاع أن يضعف من شوكتهم بعد أن نجح في السيطرة على مقاليد الامور في الدولة الفاطمية .

وهكذا يمكننا أن نحدد الفترة التي برز فيها بنو كلب كقوة في بلاد الشام في الفترة الفاطمية بما يقارب مائة سنة ، أي منه ند سنة ٣٧٠ حتى ١٠٤٠ هـ/٩٨٠ ـ ١٠٧٧ م ، كما يمكننا أن نضع شجرة نسب من برز من زعمائهم في هذه الفترة على النحو التالي :

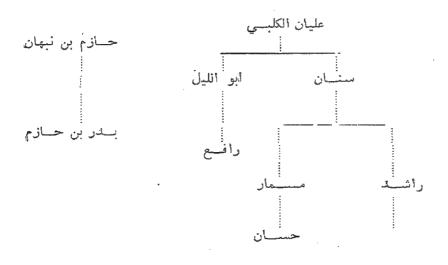

<sup>(</sup>٨) العيني: المصدر السابق ، جزء ٢٠ ، مجلد ١ ، ورقة ٩٨ .

هذا وقد بدأت علاقة بني كلب بالفاطميين على شكل عدائي أتساء وئاسة أميرهم سنان بن عليان الكلبي • ولكن ما ان توفي سنان هذا حتى استطاع الفاطميون أيام الظاهر لاعزاز دين الله أن يكسبوهم الى جانبهم وبقي هؤلاء يقاتلون الى جانب الفاطميين على الرغم من الخلاف المنهبي بينهما • ويرجع هذا \_ شأنهم شأن القبائل البدوية \_ الى غلبة المصالح بلادية عليهم • فالرغبة في الحصول على الاموال هي التي جعلتهم يتحوالون ألى جانب الفاطميين • ولم ينحرفوا عنهم أبدا الآ في بداية النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ، حين وقفوا ضد بدر الجمالي ، والسي جانب أهالي دمشق •

ففي سنة ٣٧٨ هـ / ٩٨٨ م اجتمع عدد كبير من بنسي كلب وانضموا الى بكجور الذي كان واليا على دمشق من قبل الفاطميين ولكن بكجور لم يحسن التصرف فظلم الاهالي ، وجار جورا عظيما و فأرسل الخليفة الفاطمي العزيز بالله جيشا كبيرا لقتاله واخراجه من دمشق ، وكان هـذا الحيش بقيادة منير الخادم و بينما كان بكجور يعتمد على من اجتمع اليه من بني كلب ، لانه لم يكن يثق بوقوف أهالي دمشق الى جانبه ، فأرسل الى ابن عليان العدوي فأتاه بخيوله ورجاله (٩) و وارسلهم لقتال الجيش الفاطمي ، وكان لقاء الجيشين قرب داريا (١٠) و وعلى الرغم من أن العرب

<sup>(</sup>٩) هكذا وردت ابن عليان العدوي ، وأظن أنه هدو نفسه سنان بن عليان الكلبي .

\_ انظر الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦٠ ، ص ٢٢١ \_ ٢٢٢ .

والمقريزي: أتعاظ الحنفا ، نفس الطبعة السابقة ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٠) داريا قرية قرب مدينة دمشق ، انظر أبن القلانسي : المصدر السابق ٤ ص ٣٠ .

<sup>-</sup> ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المعركة راجع فيما بعد الساب الثالث ٤ ص - ٢١ - ٢١٢ -

من بني كلب صدقوا القتال: إلا أن المعركة انتهت بهزيمتهم ، وقتل كثيرين منهم ثم انسحابهم الى داريا ومنها الى مناطقهم بالبادية ، ويانهزام الكليين اضطر بكجور الى ترك دمشق والذهاب الى الرقة(١١) .

هذا وقد وقف سنان بن عليان الكلبي موقفا عدائيا من الدولة الفاطمية عندما انضم الى منجونكين الذي ثار على الدولة الفاطمية في سنة ٧٨٧هم م(١٢) فقد قاتل الى جانبه قرب عسقلان جيش الفاطميين الذي أرسله الخليفة العزيز بأمر الله بقيادة سليمان بن جعفر بن فلاح ولما كان جيش سليمان يملك من العدة والعدد ما أطمع سنان بن عليان الكلبي وخوفه في نفس الوقت من انتقام الفاطميين اذا ما حلت الهزيمة به وبحليفه (١٢) ، فقد رأى ان يترك حليفه وخاصة أنه لم يجدمعه من الاموال ما يشبع رغبته و فانحاز الى سليمان بن جعفر بن فلاح ، وأدى ذلك الى ضعف موقف منجوتكين و بينما قوي مركز سليمان ، واتهى الامسر عانصاره (١٤) .

ولم يفت بنو كلب أن يستغلوا الفوضى التي شاعت في نهاية عهـ الخليفة الفاطمي الحاكم بأمـر الله ( ٣٨٦ - ٤١١ هـ/٩٩٦ - ١٠٢٠ م) وبداية عهد خليفته الظاهر لاعـزاز دين الله ( ٤١١ ـ ٤٢٧ هـ/ ١٠٢٠ - ١٠٣٥ م) (١٠) الهاتفقوا مع القبائل العربية على اقتسام بلاد الشام على أن

<sup>(</sup>١١) الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن میسر : اخبار مصر : جزء ۲ ' ص ٥٤

<sup>(</sup>۱۳) راجع فيما سبق « بنو الجراح » ، ص ۱۰۷ - ۱۰۸

<sup>﴿</sup>١٤) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٦ - ٤٧ .

<sup>(</sup>١٥) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ، ص ٣١٩ .

بينما ترد في السيوطي ( تاريخ الخلفاء ) ص ١٦٨ ) أن وفاة الخليفة الخليفة الظاهر كانت في سنة ٢٨٨ هـ .

تكون دمشق وما يحيط بها السنان بن عليان الكلبي (١٦) .ه

وتنفيذا لهذا الاتفاق شن سنان بن عليان الكلبي غارات متتالية على دمشق ، ثم حاصرها في سنة ٤١٦ هـ/١٠٢٥ م (١٧١) . وجرت بينه وبين حكام دمشق من قبل الفاطميين حرب شديدة • ولما لم يتمكن سنان من دخولها لم يكن أمامه سوى أن يعبث بالقرى التي تحيط بها ، فهاجهم داريا وضربها وخرب ما حولها • وبقي على هذه الحال حتى سنة ١٩٤ هـ/ ١٠٣٨ م • ثم مالبث ان توفي سنان ، وبوفاته تخلص الفاطميون من أطماعه في السيطرة على دمشق وعلى أواسط بلاد االشام عامة (١٨) . وبوفاة سنان أيضا انتهت فترة عداء بني الكلب للفاطميين ، فقد دانوا بعده بالطاعة لهم لفترة طويلة امتدت حتى ظهور بدر الجمالي وسيطرته على مقاليد الامور في الدولة الفاطمية ١٩١٦ ٠ اذ أن رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي دخل في طاعة الخليفة الفاطمي الظاهر لاعـزاز دين الله فاصطنعه وقربه اليـه، وعقد له الامارة على الكلبيين • وأوكل اليه قتال بني الجراح حلفاء عســـه بالامس • وسير معه عسكرا بالاضافة الي عساكر الشام التي انضمت اليه . كما استطاع رافع بن أبي الليل الكلبي بجهوده أن يضم اليه جماعة من العرب • وقصد بهؤلاء جميعا قتال حسان بن مفرح بن الجراح الـذي كان قد خرب الشام وعاث فيه وأفسد ٠

ولما لم يكن باستطاعة رافع بن أبي الليل الكلبي بهذه القوات القضاء على ابن الجراح وحليفه صالح بن مرداس ، فقد أرسلت الدولة الفاطمية

<sup>(</sup>١٦) انظر قبلا الفصل ألخاص ببني الجراح ، ص ١٢٨ - ١٢٨ .

<sup>(</sup>١٧) فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>١٨) محمد كرد علي : المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

WIET: Op. Cit., p. 217 (19)

جيشا كبيرا لقتال هذين التعليفين بالاضافة لجيش رافع ، وكان الجيش القادم بقيادة أتوشتكين الدربري ، وقاتل رافع الكلبي مع الجيش الفاطمي في معركة الاقحوانة سنة ٤٢٠ هـ/١٠٢٩ م ، وهي المعركة التي اتهزم فيها بنو الجراح وزعميهم حسان ، بينما قتل صالح بن مرداس وابنه الاصغر ، وتخلى أصحاب صالح بن مرداس بعد مقتله عن بعلبك وحمص وصيدا ورفنيه (٢٠) وحصن ابن عكار (٢١) .

وظل أنوشتكين الدزبري يعتمد على الكلبيين وعلى زعيمهم رافع ابن أبي الليل الكلبي أثناء فترة ولايته على بلاد الشام • فقد جعل ه قائدا لقواته التي ذهبت لقتال نصر بن صالح بن مرداس والقضاء عليه ، وكان نصر قد دخل حلب بعد مقتل والده وجعلها تحت حكمه •

وليتمكن أنوشتكين من القضاء على نصر بن صالح المرداسي رأى هو وحلفاؤه من الكلبين ، قبل البدء بقتال نصر المرداسي أن يؤمنوا جانب البيز نطيين • فأرسل أنوشتكين الدزبري ألى الأمبراطور البيزنطي يستأذنه في قتال نصر وأخذ حلب منه ، على أن يؤدي للبيزنطيين ما على نصر من الحمل المقرر • فأذن له الامبراطور • وبذلك أمن جانبه ، وتفرغ لقتال نصر ، والتقى الفريقان في تل غربي سلمية

وفي هذه المعركة انتصر رافع بن أبي الليل على المرداسيين على الرغم من استبسالهم في القتال • وطعن نصر ووقع أسيرا ثم احتز رأسه

<sup>(</sup>٢٠) رقنية بفتح أوله وثانيه وكسر النون وتشديد الياء: كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رقنية تدمر .

\_ انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ، طبعة أولى ١٩٠٦م ، مجلد } ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢١) محمد كرد علي: المرجع السابق ، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠ -

\_ عن معركة الاقحوانة انظر قبلا ، ص ١٢٣ - ١٣٣

في منتصف شعبان سنة ٢١١هـ/٢٢ مايو ١٠٣٧م (٢٢) • وبعد هذا النصر الذي حققه الكلبيون علمى المرداسيين لصالح الخلافة الفاطمية جاء أنوشتكين الدزبري اليدخل حلب(٢٣) • وهكذا نجد أنه منذ أن اصطنع الظاهر لاعزاز دين الله رافع بن أبي الليل وعقد له الامارة على الكلبيين ، بقي مخلصا لهم يساعدهم في حروبهم وينفر معهم في القتال •

وقد اعتمد الفاطميون على هذه القبيلة في حروبهم لثقتهم في اخلاصها دون غيرها من القبائل ، فقد أمر الوزير اليازوري هبة الله الشيرازي عندما خرج من مصر أن يعتمد على العرب الكلبيين في الشام دون سواهم ، وكان قد خرج من مصر بجنود قليلة ليس لهم خبرة في القتال (٢٤) .

وكان هبة الله \_ كما نعلم \_ مقدما على أمر عظيم جدا ، وهمو القضاء على الخلافة العباسية لصالح الفاطميين ، ولم يكن معه جيش كبير يساعده على تحقيق أهدافه .

ولكن الكلبيين سببوا لهبة الله الشيرازي كثيرا من المتاعب • فقد اضطر أن ينتظرهم مدة حتى وصلته المعونة المطلوبة منهم وكان عددها نحو ثلاثة آلاف رجل (٢٠) • كما سببوا له متاعب أخرى حينما ظهرت طبائعهم القبلية ، وعزتهم العربية التي تحتقر كل الاجناس ، ورفضوا أن

<sup>(</sup>٢٢) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢٣) أبن القلانسي : المصدر السابق ؛ حاشية صفحة ٧٥ وهي لحمد بن مؤيد الملك .

<sup>(</sup>٢٤) هبة الله الشيرازي : السيرة المؤيدية ، تحقيق محمد كامل حسين ، ص ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢٥) فاضل الخالدي: الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق ، ص ١١٢ .

يسيروا مع عسكر البساسيري الذي يضم عددا من الترك والكرد (٢٦) و وأوضحوا له أنهم لن يشاركوا في القتال إلا إذا انفصل عسكر العرب وحدهم واستطاع هبة الله الشيرازي بدهائمه وحسس سياسته أن بستبيلهم ويسترضيهم ويسيرهم للقتال وخاصة بعد أن وافق على جعل نفقة الشهر الذي حصلوا عليه منه لمدة عشرين يوما فقط و فوجههم إلى الرحبة ، ثم مضوا بعد ذلك مع بقية جيش الساسيري نحو العراق في سنة ١٠٥٨/٤٥٠م

ويمكن أن نقول عنهم بصورة عامة أن طبيعتهم البدوية جعلتهم بغترون ببريق المال • فسرعان ما كانوا يتركون نصرة قائد لينضموا الى آخر اذا ما عرض عليهم المال • فقد انحرف العرب الكابيون الذين ساروا مع رفق الخادم ـ القائد الفاطمي الذي ذهب لقتال ثمال بن صالح بسن مرداس ـ عندما أغراهم ثمال وقواده بالمال ، وكانوا سببا في هزيمة رفق الخادم أمام أبواب حلب ،

وكانت خطة ثمال التي رسمها للكلبيين بعد اغرائهم بالمال أن يعملوا على الانهزام عند اللقاء الاول معه ، اوعلم رفق بالمؤامرة التي حيكت ضده ، فأصبح في حيرة من أمره ، ولم يعد يملك القدرة على مجابهة حيش ثمال بن مرداس ، وعلى الرغم من استعطاف رفق الخادم للكلبيين طالبا منهم العودة إليه ، فانهم لم يستجيبوا له حتى اضطر الى التراجع عن أبوال حلى (٢٨) .

<sup>(</sup>٢٦) محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، ص ١٠٩ - ١١٠ .

<sup>(</sup>۲۷) فاضل الخالدي: المرجع السابق ، ص ۱۱۹ . وعن هذه الاحداث انظر فيما بعد الباب الرابع ، ص ٣٠٨

<sup>(</sup>٢٨) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦٦٠ .

ولكن منذ النصف الثاني للقرن الخامس بدأ الكلبيون يتحولون عن الفاطميين ، وينضمون الى اعدائهم اذا اقتضى الامر ذلك ، ويرجع هذا الى انظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة انفاطمية وقتذاك . فقد كانت تعاني في تلك الفترة من الازمة الاقتصادية الكبرى التيعرفت بالشدة العظمى والتي حدثت في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، ودامت سبع سنوات ( 20٧ – 20هم/ 2012 – 1000) .

وقد شجع ضعف الدولة الفاطمية وسوء أحوالها الاقتصادية أهالي دمشق على الثورة ضد الفاطميين ، ليحصلوا على استقلالهم • فبدأوا بمعارضة بدر الجمالي الذي عين واليا عليهم في سنة ٤٥٨هـ/١٠٦٥م(٣٠٠) ورأى أهل دمشق أن يقووا مركزهم ويدعموا قواتهم العسكرية بالاستعانة بقبيلة كلب القريبة منهم ، والتي ادركوا بوادر تمردها على الفاطميسين •

أما أسباب ثورتهم المباشرة على بدر الجمالي فتعود الى رغبته في القبض على أبي طاهر بن أبي الجن القاضي للذي كان محبوبا مل أهالي دمشق للانه كان يعمل على تحريضهم واثارتهم ضده ولما للم يستطع بدر الجمالي القبض على ابن أبي الجن بسبب فراره ، قبض على خليفته ابن أبي الرضا ، واستولى على أمواله ،

وشجع ذلك أهالي دمشق على الاستمرار في الثورة عليه ، وقاموا باغلاق الابواب دونه ، وراسلوا مسمار بن سنان الكلبي يستعجلون

<sup>(</sup>٢٩) عن هذه الشدة انظر راشد البراوي: حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، الطبعة الاولى ، ص ٨٥ .

أرسال المعونة اليهم ، فأتاهم بجنوده من أبناء قبيلته ، وهاجموا مقبر الوالي الذي كان خارج دمشق واستطاعوادخوله ، فاضطر بدر الجمالي الى الهرب مع أهله الى صيدا(٢١) •

لم يكتف مسمار بن سنان الكلبي بذلك ، بل أراد أن يتبسع بدرا الجمالي ، واستعان في ذلك بحيدرة بن منزو وبعسكر دمشق ، فاضطر بدر للرحيل من صيدا الى صور ومنها الى عكا(٢٢) ، وبذلك تهيئت الظروف لعودة ابن أبي الجن الى دمشق ، فانزعج بدر الجمالي من ذلك وعاد نحصار دمشق ثانية ، ولكنه عجهز عن دخونها فتركها ورجع السي عسكا ،

غير أن دمشق لم يقدر لها أن تهنأ بطرد بدر الجمالي لان الخلافات الداخلية بين أهاليها وجنودها ما نبثت أن نشبت • فنادى الجنود بشعار بدر الجمالي الذي سارع فأرسل لهم نائبا عنه • عند ذلك اضطر ابن أبي الجن أن يترك دمشق ويلتجيء للعرب الكلبيين (٣٣) •

نكن الاهالي لم يكونوا راضين عما فعله الجند ، وانزعجوا مسن مجيء نائب بدر الجمالي الى دمشق ، فأرسلوا السى زعماء بني كلب ، مسمار بن سنان وحازم بن نبهان بن القرمطي ، وطلبوا منهما الحضور لتسليمهما دمشق ، ولكن مسمارا الكلبي أوضح للاهالي أنه لا يستطيع دخول دمشق بوضعها القائم ، فقال لهم : ( لا يمكنني الدخول اللى البلد وتملكه ، والعسكر جميعه فيه ، المغاربة والمشارقة ويجب أن يخالفوا

<sup>(</sup>٣١) ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣٢) أبن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٩٦ - ٩٧ .

<sup>(</sup>٣٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٢٠٠

بينهم ويخرجوا المشارقة (٢٤) .

واندلعت على اثر ذلك ثورة عارمة بين أهالي دمشق وبين جنود الفاطميين ، والقيت النار بين المنازل فاحترق كثير منها ، ونشبت النار في المسجد الاموي بدمشق وأتت عليه كله سنة ٢١٤هـ/١٠٩٨ (١٠٥٠) .

عندما رأى أهالي دمشق ما حل بالمسجد الاموي انزعجوا الهسدا الامر وتركوا القتال محاولين اطفاء النار وتخليص المسجد من الدمار فاستغل جنود الفاطميين الفرصة ونهبوا دورهم وأموالهم وسيطروا على دمشق ، بينما ضعف الاهالي أمامهم •

وقد خاف مسمار بن سنان الكلبي أن تفوته الفرصة التي عرض فيها أهالي دمشق تسليمه المدينة ، فرأى أن يبادر بنجدتهم ليقوي مركزهم أمام الفاطميين ، فأرسل اليهم واليا من قبله ، ثم راسلهم ثانية طالبا منهم الثبات في المقاومة ، وأن يعملوا على اخراج جنود الفاطميين ، ومناهم بمعوته .

وما أن سمع أهاني دمشق بوعود مسار بن سنان الكلبي حتى قويت عزيمتهم واشتدت ، وثاروا على السلطة على أمل وصول المعونة أليهم • ولكن المعونة تأخرت، فضعف الاهالي عن مقاومة الجندالفاطمي ، ولم يستطيعوا الصمود طويلا أمام المغاربة فانهزموا ، وبذلك سيطر الجند الفاطمي على البلد ، وقاموا باحراقه ونهب دوره ، وعادوا ثانية للمناداة لبدر الجمالي •

وعندما علم مسمار بضعف أهالي دمشق أمام جنود الفاطميين أسرع.

<sup>(</sup>٣٤) أظن أنه يقصد بهم جنود دمشق من الاحداث \_ انظر أبن القلانسي : المصدر السابق ٤ حاشية ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣٥) أبو الفداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٩٥٠ .

اليهم منجدا ومحاولا دعمهم ومساعدتهم على أعدائهم ، فوجدهم قد غلبوا على أمرهم (٢٦) • ولا ندري ما هي الاسباب التي جعلت مسمارا يتأخر في وصوله بالمعونة لاهالي دمشق على الرغم من وعوده المتكررة يارسال الامدادات لهم ، وعلى الرغم من أن الاهالي كانوا يعملون جادين على تسليم دمشق له •

وأدرك جنود الفاطبيين أن الثورة ستستمر طالما استمر مسمار الكلبي في تقديم المعونة لاهالي دمشيق ، ووجدوا أن خير ما يفعلوه لينفردوا بأهل دمشق هو استمالة أمير الكلبيين بالاموال • فراسلوه وطلبوا منه أن يمكنهم من المقام في دمشق ، على أن يعطوه مائية ألف دينار ، فرضيي بذلك •

ولم يكن جنود الفاطميين صادقين في وعودهم لمسمار الكلبي ، بل كانت كل غايتهم استغلال الوقت لتثبيت أقدامهم والسيطرة على دمشق اذ أنهم لما شعروا بقوة مركزهم لم يعطوا مسمارا ما وعدوه به على الرغم من الحاحه في طلب المال وانتظاره عدة أيام على أمل أن يتحقق وعدهم تم أدرك أخيرا أنهم غرروا به بعد أن قوي مركزهم ، وأنه أضعف من أن يقاتلهم لله وخاصة بعد استكانة أهالي دمشق أمامهم لله فترك المدينة وسار الى سواده في بادية الشام ،

وعلى هذا الشكل استقر جنود الفاطميين في دمشق بعد هزيمتهم اللاهالي وللكلبيين الذين حاولوا مساعدتهم • ثم اتجهوا الى نهبالمدينة، وقدر ما نهبوه منها بخمسمائة ألف دينار • كما أنهم عملوا على التخلص من أحداث دمشق فقتلوا منهم سبعين حدثا ، وبذلك تمت لهم السيطرة

<sup>(</sup>٣٦) أبن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٩٧ وهـي لسبط بسر. الجوزي في مرآة الزمان .

#### علی دمشق (۳۷) +

ولم يهدأ الكلبيون بعد هذا الفشل ، بل إنهم ازدادوا حقدا على الفاطميين واستمروا في الكيد لهم ، فقد انضم بدر بن حازم الكلبي على رأس ألفي فارس من فرسان قبيلته الى اتسز التركماني (٢٦) الذي استولى على دمشق واستخلصها من الفاطميين نهائيا سنة ٢٦٨هـ/١٠٧٥م (٢٩) ، وأقام بها الدعوة لبني العباس ، ثم أراد أن يستولي على القاهرة ويقضي على الخلافة الفاطمية (٤٠) ، وبلغ عدد جيوش اتسز التي تقدم بها نصو مصر بما فيهم الكلبين ما يزيد على ١٠٠٠ الفي ما بين فارس وراجل (١٤) ، وما أن وصل اتسز بجحافله الى الدلتا ، وأصبح على مقربة من أبسواب القاهرة ، والدبادب والبوقات بين يديه ، حتى رأى الفاطميون أنه ليس فهم طاقة بمواجهة هذه القوات الفتية ،

نهذا قامت خطة الفاطميين بقيادة بدر الجمالي على استعمال السياسة والدبلوماسية وسلاح المال ليفرقوا بها صفوف أتسز • فراسلوا بدر بن حازم الكلبي واستمالوه بالاموال ، على أن يعمل على مساعدتهم

<sup>(</sup>٣٧) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٩٧ -

<sup>(</sup>٣٨) اتسـز بن أوق الخوارزمي التركي ، ولي دمشق بعد حصارها مرات ، وأقام بها الدعوة لبني العباس . وقد توفي سنة ٧١ه.

<sup>..</sup> انظر صلاح الدين الصفدي: أمراء دمشق في الاسلام ، ص ٤ .

<sup>.</sup> ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ۹۸ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن عساكر : التاريخ الكبير ، مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشق ( ٣٩ جزءا ) تحت رقم ٣٣٦٦ ، جزء ٢ ، ورقة ٣٠٢ .

<sup>(.</sup> ٤) ابن القلانسي : الصدر السابق ، ص ٨٨ .

\_ ابن عساكر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ورقة ٣٠٢ .

<sup>(</sup>١٤) ابن ميسر : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٥ .

ويتسبب في هزيمة اتسز ، فوافق على ذلك ، واتفق الطرفان على أن يكمن بدر بن حازم الكلبي في ألفي فارس خلف جيش اتسز ، ثم يخرج من ورائهم ليأخذ البغال المحملة ويضرب النار في عتادهم ، ولما نشب القتال نفذ بنو كلب ما تم الاتفاق عليه ، بينما اندفع الفاطميون السي ميمنة جيش اتسز وضربوها ، ووقع الترك بذلك بين نارين ، وفر اتسز منهزما ، وقتل من كان حواله ، ثم تتبعهم العرب أسرا وقتلا ، وغنموا منهم غنائم كثيرة لاتقدر (٢٤) ،

هذا ولم يكن رؤساء بني كلب على اتفاق مع الفاطميين في العدر بالسر ، فبينما نجد بدر بن حازم الكلبي ينحاز الى جانب الفاطميين في قتالهم مع اتسر التركماني نرى مسمار بن سنان الكلبي ـ الذي كان اتسر قد استخلفه في مائتي فارس من العرب في دمشق ـ يضرب المضارب ظاهر دمشق لينزل بها أتسر بعد عودته منهزما مع بضعة عشر شخصا من جنوده (٤٢) ،

ويبدو أن الكلبيين لم ينحرفوا كلية عن الفاطميين على الرغم مسن تلك الاحداث بل ظلوا على طاعتهم وفي خدمتهم حسى سنة ٢٦٦ه/ ٢٠٠٣ م • يدل ذلك على القلعة التي بناها حسان بن مسمار الكلبي في صلخد (٤٤) • اذ كتب على بابها (أمر بعمارة هذا الحصن المبارك الامير

<sup>(</sup>٢٤) ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ١١٠ ، وهي لسبط بن الجوزى .

<sup>-</sup> كان فيما غنمة الفاطميون بقيادة بدر الجمالي ثلانية آلاف حصان وعشرة آلاف صبي وجارية . أما عن الاموال والثياب فمالا يحصى .

<sup>(</sup>٣٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ١١٠ وهي لسبط بن الجيوري .

<sup>(</sup>٤٤) الذهبي: دول الاسلام ، جزء ١ ، ص ٢٠١ .

ـ ابن تفري بردي: المصدر السابق ، جزء ه ، ص ٥٥ .

الاجل ، مقدم العرب ، عز الدين ، فخر الدولة ، عدة أمير المؤمنين (٤٥) ) . ويشير Van Berchem في تعليقه على هذا النقش الخاص بقلعة صلخد والمؤرخ في سنة ٢٦٦ه أن المقصود بأمير المؤمنين هو الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (٤٦) ، وقد أشار سبط بن الجوزي ـ الذي أورد مضمون هذا النقش ـ أن حسانا كان قد دخل في طاعته (٤٢) .

كما استجاب راشد بن سنان بن عليان الكلبي عندما استصرخه المستنصر بالله ليساعده في قتال البيزنطيين ، بعد أن منعت الامبراطورة تيودورا – أثناء الشدة – ارسال معونة إلى مصر ، مخالفة بذلك شروط الهدنة التي كانت قد عقدت بينهما (١٨١) • ومن المعروف أن الخليفة المستنصر الفاطمي ، كان قد راسل الامبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع ، اثر المجاعة التي حلت بمصر سنة ٤٤٦هـ/١٠٥٩م يطنب منه أن يمده بأربعة آلاف أردب من القمح • فأظهر الامبراطور استعداده لاجابة هذا الطلب ، لكنه لم يلبث أن توفي ، وخلفته الامبراطورة تيودورا • فاشترطت لتقديم المساعدة ، أن يمدها المستنصر بالجنود إذا اعتدى على بلادها أي معتد • ولما رفض المستنصر هذا الشرط ، حالت الامبراطورة تيودورا ، بيودورا دون ارسال الامدادات الى مصر •

هذا ويبدو من هذا العرض لطبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الكلبيين والفاطسين أن الكلبيين كانوا يسيرون وفق ما تمليه عليهم مصالحهم الخاصة ، وخاصة المادية منها وإن كانوا في ولائهم

COMBE, SAUVAGET et WIET: Réportoire Chronologique (٤٥) D'Epigraphie Arabe, T. VII, No. 2704, p. 191 — 192

VAN BERCHEM: C. I. A., Egypte, Ire Partie, p. 641, Note 1, (٤٦) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان ، مخطوطة رقم ٥١٥ تاريخ ، دار الكتب ، حزء ١٢ ، محلك ٢ ، ورقة ١٤٨ .

للفاطميين أصدق من بقية القبائل • ولهذا استطاعت الدولة الفاطمية الاعتماد عليهم كلية في تهدئة الثورات ، وأحيانا في قمع حركات القبائل الشامية ، وخاصة في عهد رافع بن أبي الليل بن عليان الكلبي الذي أعترف به الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أميرا على قبيلته بعد أن دخل في طاعته • فقد ساعد رافع بن أبي الليل الجيوش الفاطمية في معركة الاقحوانة ، وقاد قوات الفاطميين لقتال نصر بن صالح بن مرداس سنة 145هـ/١٠٣٧م • كما ساعد بنو كلب البساسيري في ثورته على العباسيين عندما طلب منهم ذلك داعي الفاطميين هبة الله الشيرازي •

ومع ذلك فكثيرا ما وقفوا مع أعداء الدولة ، أو غيروا موقفهم منها من أجل المال أو غيره • ومن هذه المواقف العدائية للفاطميين مساعدة مسمار بن سنان الكلبي أهالي دمشق في ثورتهم على الفاطميين ، ومناصرة اتسز في حروبه لهم •

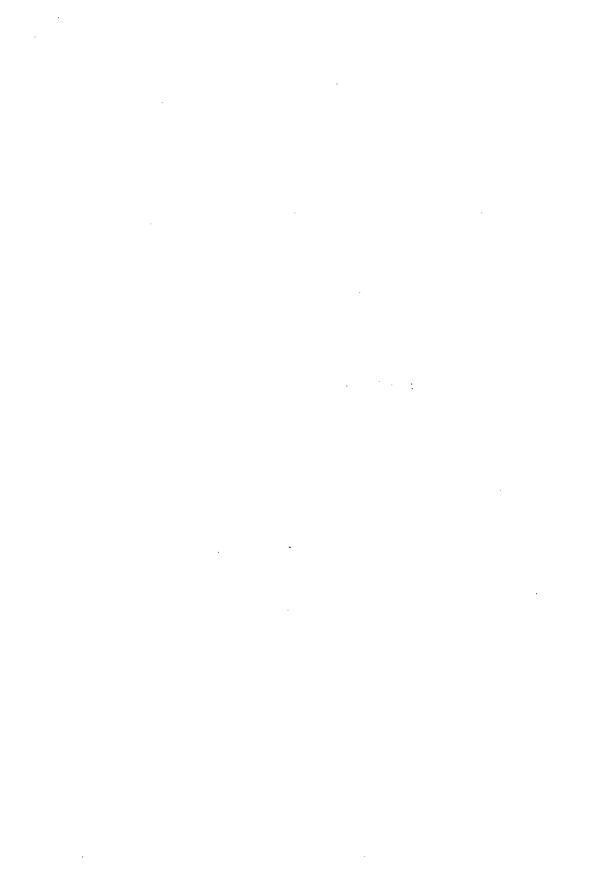

# البَّافِلِقَ لِنَّكِمُ

# مَوْقِفُ أَمَراءِ ٱلعَرَبِ فِي شَمَالِ ٱلشِّامِ مِنَ ٱلفَاظِيدِينَ

#### 1 \_ الحمدانيون في حلب والوصل:

آ \_ استعراض الظروف التي أدت الى قيام دولتهم •

ب \_ علاقات الفاطميين مع الحمدانيين عامة .

ج \_ علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في الموصل في عهد :

يه ناصر الدولة .

\* أبي تغلب •

د \_ علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في حلب في عهد :

\* سيف الدولة .

مهد الدولة أبي المعالي .

🦛 بكجور وسعد الدولة .

چ سعيد الدولة أبي الفضائل .

پې المولى لؤلؤ وابنه مرتضى الدولة •

#### ٢ ـ المرداسيون في حلب:

T ــ نشأة الامارة المرداسية في حلب

ب \_ العلاقات بين الفاطميين والمرداسيين في عهد :

- \* صالح بن مرداس ٠
  - پ نصر بن صالح ٠
  - پيد ثمال بن صالح .
- پ عطية بن صالح ومحمود بن نصر ٠

الْخَدَانِيُّوْنِ فِي حَلَبِ وَٱلْمُؤْمِلُ

•}



# استعرَاضُ الظرُوفِ آلتِي أَدَت إِلَىٰ قِيَامِدَوُ لَنِهِم

الحمدانيون من العرب العدنانية ، وهم بطن من تغلب بن وائل (١٠٠٠ وكانت تغلب تقيم في بادية الشام ، فلما ضاقت البادية بالقبائل التي نزلت بها ، اضطرت تغلب الى أن تتركها وتنزح الى ديار ربيعة (٢) بالجزيرة القراتية بجهات سنجار ونصيبين ، وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة ، ينما نزل بنو بكر في شماليها في المنطقة التي تعرف باسم ديار بكر (٢) ،

وقد اعتنق بنو تغلب النصرانية، وغلبت عليهم لمجاورتهم للروم(٤٠٠.

<sup>(</sup>۱) كان بنو تفلب بن وأئـل من أعظـم بطون ربيعـة بن نزار في الكشـرة والمعدد . وكانت مواطنهم في الجزيرة بديار ربيعة . انظر ـ ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .

القلقشندي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) وصفى زكريا: عشائر الشام ، جزء ١ ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) كان العرب يسمون بلاد ما بين النهرين العليا بالجزيرة ، لان أعالي دجلة والفرات كانت تكتنف سهولها ، وكان هذا الاقليم ينقسم الى ديار ثلاث ، وهي ديار ربيعة ، وديار مضر ، وديار بكر ، نسبة الى القبائل العربية ربيعة ومضر وبكر التي نزلت هذا الاقليم قبل الاسلام، وكان يحكمه الساسانيون ، فعرف كل من هذه الديار بقبيلته ، وكانت الموصل على دجلة ، أجل مدن ديار ربيعة ، والرقة على الفرات قاعدة ديار مضر ، وآمد في أعالي دجلة أكبر مدن ديار بكر . انظر لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة بشسير فرنسيس ، وكوركيس عواد مطبعة الرابطة بغداد ١٩٤٥ ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ٢ ، ص ١٠٣٠ .

نیلیب حتی : تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ، جزء ۲ ، ص ۱۹۳ .

ركانت قبيلة تغلب النصرانية تأخذخمورها من منطقة الاندرين (٥) ، وهي في براري حلب ، وقد أشار الى ذلك شاعرهم عمرو بن كلثوم في مطلع معلقت المشهورة :

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا

وعلى الرغم من غلبة النصرانية على بني تغلب ، فان بعض رجال القبيلة اعتنقوا الاسلام في حياة الرسول (٢) • وممن اعتنت الاسلام منهم في تلك الفترة ، شاعرهم كعب بن جعيل (٧) • ولكن ذلك لم يتعد بعض الافراد ، اذ ظلت غالبية بني تغلب على دين النصرانية ، ولذلك حاربوا في صف البيز نطيق سنة ١٢ هـ/١٣٣٣ م • ولكن قبيلة تغلب ما لبثت أن تحمست لقومها العرب ، وحاربت معهم ، وشاركتهم في فتح العراق – قبل أن يفتح المسلمون الجزيرة – على الرغم من أنهم كانوا نصارى لم يسلموا بعد فقد انضم عدد منهم تحت راية المثنى بن حارثة الشيباني سنة ١٣ هـ/١٣٣ م القاتلة الفرس • كما انضموا الى جيش سعد بن أبي وقاص سنة ١٦ هـ/١٣٣ م ، وحاربوا معه في تكريت •

ولما فتح المسلمون الجزيرة الفراتيــة سنة ١٨ هـ/٦٣٩ م ، زمــن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان قائد الجيش أبـــو الوليد بن عقبة يرى اكراه التغلبيين على الاسلام ، ولكنه رأى أن يكتب الى عمر

<sup>(</sup>٥) قرية الى جنوب حلب تبعد عنها ركوب يوم على ظهر الفرس ، تقع على حافة الصحراء ، والمنطقة التي خلفها غير مسكونة ، وهي الآن خرائب .

LE STRANGE : Op Cit, p. 394

 <sup>(</sup>٦) النويري: نهاية الارب في فنون الادب ، طبعة دار الكتب ١٩٥٥ ،
 جزء ١٨ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٧) فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، جزء ٢ ، ص ١٩٣٠ .

ابن الخطاب يستشيره في هذا الامر ، فأشار عليه عمر بن الخطاب ال الاجبار يقتصر على أهل الجزيرة العربية ، لانه لا يقبل منهم فيها الالاسلام ، ويبين اله ما يجب عليه اتباعه معهم ، فدان بالاسلام من دان منهم طوعا ، أما من بقي منهم على النصرانية فقد أبى أن يعطي الجرية حمية وأنفة ، ورضي أن يعطي الصدقة مضاعفة ، ثم دخلوا كلهم مع الزمن في الاسلام (٨) .

والجدير بالذكر أن قبيلة تغلب كانت مشايعة لخلفاء بنسي أمية وهذا ما نلمسه في شعر شعرائهم المشهورين في العصر الاموي ، مشل الاخطل والقطامي و ومما يؤيد ذلك أيضا مشاركتهم في حروب الدولة الاموية ، مثال ذلك انضمامهم سنة ٧٧ هـ/١٩٦٦ الى الحجاج بن يوسف الثقفي في قتاله لشبيب (٩) .

وفي أول العصر العباسي ضعفت قبيلة تغلب ، شأنها في ذلك شان بقية القبائل العربية ، وكان ذلك نتيجة للسياسة التي كانت تتبعهاالدوالة العباسية مع العناصر العربية ، ولكنهم ما لبثوا أن نهضوا عندما لمسوا الضعف الذي تمر به الدولة العباسية في عصرها الثاني ، وخاصة بعد أن شاهدوا نشأة عدةدويلات مستقلة عن الخلافة العباسية ، ورأوا أنهم لايقلون شأنا عن أصحاب هذه الدويلات المستقلة ، كما أن الظروف التي كانت تسر بها الجزيرة الفراتية كانت تشجعهم على القيام بهذا الدور ، اذ كانت هذه المنطقة تفتقر الى سلطة مركزية قوية تستطيع أن تواجه الدواسة البيزنطية التي مرت في ذلك الوقت بفترة من فترات الاحياء الته كانت

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .

<sup>-</sup> القلقشندي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٦ .

<sup>-</sup> عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٩) عمر رضا كحالة : المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ١٢٢ - ١٢٣ .

سر بها من وقت لآخر طوال حياتها الطويلة • ومن ثم كان قيام الدولة الحمدانية \_ كدولة حاجزة \_ في منطقة الجزيرة الفراتية ضرورة استدعاها ضعف الدولة العباسية في عصرها الثاني ، وعجزها عن حماية هذه المنطقة من الخطر البيزنطي •

ومن ذلك يتضح أن ظهور الحمدانيين نابعا من طبيعة المنطقة التي نشأوا فيها وحاجتها الى الدفاع الناجح في وقت انتعشت فيه الامبراطورية البيزنطية في عهد الاسرة المقدونيه ، منذ النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي ، ونشطت لمهاجمة العالم الاسلامي واسترداد بلاد الشام ، أو على الاقل تدمير القوة الاسلامية في الثغور والحد من نشاطها(۱۰) ، فقد أصبح البيزنطيون من القوة بمكان ، ورجحت كفتهم في ميدان العمليات العسكرية ، بينما كانت كفة المسلمين تتأرجح ، وكانت الخلافة العباسية تسودها الاضطرابات الداخلية ، فقد تسلم باسيل المقدوني العسرش في سنة ٢٥٤ هـ/٢٨م ، وفهضت هذه الاسرة وبرزت في قتال الحمدانين(۱۱) عهد نقفور فوكاس ( ٢٥٣ ـ ٣٥٩ هـ/٣٣٩ ـ ٩٦٩م ) وخلفه الوحنا تزيمكس حتى أن المنطقة الساحلية ، ومنطقة الفسرات والجزيرة ،

كما وأن العنصر العربي كان قد انتعش بعد ضعف العباسيين في العصر الثاني • وكان بنو حمدان عربا خلصا فيهم القوة والمنعة والعصبية • ولما وجدوا الامارات الاعجمية تنتشر في أطراف الدولة العباسية المتهاوية ،

<sup>(-()</sup> حسن أحمد محمود ، وأحمد ابراهيم الشريف : العالم الاسلامي في العصر العباسي ، الطبعة الاولى ١٩٦٦ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>١١) أبراهيم العدوي: الامبراطورية البيزنطية ، ص ١٠٤.

<sup>—</sup> WIET: Op. Cit, p. 191 (17)

<sup>-</sup> COMBRIDGE MEDIAEVAL HISTORY, Vol. IV, p. 69

وأدركوا تفككها وظهور الدويلات المختلفة في كافة الاطراف وتغلب عمال الاطراف على الخلافة العباسية • حتى في المناطق التي بقيت خاضعة للخليفة العباسي ، رأوا أن يستغلوا هذه الظروف ، وخاصة حين لمسوا في أنفسهم القدرة الكافية لتأسيس أمارة لهم • وبدأ ذلك بقيام حمدون الحمداني بدور هام في الحوادث السياسية التي وقعت في الموصل سنة الحمداني بدور هام في الحوادث السياسية التي وقعت في الموصل سنة المعرف نشب بينه ويين الخليفة المعتضد سنة ١٨٦ هـ/ ١٨٨ م من أجل قلعة ماردين • غير أن هذا المخلاف لم يلبث أن زال • ومنذ ذلك الوقت بدأت شهرة الحمدانيين ، فاشتهر الحسين بن حمدان في حروبه مع القرامطة • ونكن خلافا حدث بينه وبين الخليفة العباسي المقتدر بالله الذي أمر بسجنه • وقد ظل الحسين بس حمدان سجينا حتى أدركته الوفاة في سنة ٢٠٦ هـ/ ٩٨٨ م (١٢٠) •

ولما تولى الخليفة العباسي المكتفي بالله مقاليد الحكم عين أبا الهيجاء الحمداني (١٤) على الموصل سنة ٢٩٣ هـ/٥٠٥ م (١٥) ، فأحسن السيرة في أهلها • وأمنت البلاد في عهده واستقامت (١٦) • وكان يساعده في حكمها ابنه الحسن ابتداء من سنة ٨٠٣ هـ/ ٢٢٠ م • وتمكسن الحسن من بسط ميطرته على الجزيرة كلها وشمالي سورية (١٧) أي ما يسمى ديار بكسر وديار ربيعة ، واحتفظ بنفوذه فيها السي أن مات سنة ٢٥٨ هـ/ ٢٨٨ م ،

<sup>(</sup>١٣) حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي ، جزء ٣ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>١٤) هو ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التفليي .

انظر: العمري: المصدر السابق ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ٧٨ .

<sup>-</sup> زامباور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة ، جزء ٢ ، ص ٢٠٥ .

Encyc of Isl: Article «HAMADANIS», Vol II., P. I, p. 247 (10)

<sup>(</sup>١٦) أبن الأثير: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١١١ .

مصطفى الشكعة : الشعر في ظل بني حمدان ، ص ٣٨

<sup>(</sup>١٧) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ، جزء ٢ ، ص ٨٨ .

عدا فترة لاتزيد على سنتين تبدأ من سنة ٣١٨ هـ حين عزل عنها (١٨٠ - وفي سنة ٣٢٨ هـ / ٩٤١ م اضطر الخليفة العباسي المتقي لله ( ٣٣٩ - ٣٣٨ هـ / ٩٤١ م) الى الفرار الى الموصل مع أمير الامراء ابن رائق تحت ضغط الظروف السياسية في بغداد • وقد استغل الحسن بن حمدان الفرصة وقتل ابن رائق ، ثم ذهب مع الخليفة العباسي الى بغداد، حيث منحه هناك منصب أمرة الامراء ، وخلع عليه لقب ناصر الدولة وعلى أخه لقب سيف الدولة (١٩٥) •

ويمكننا أن نقول أن ناصر الدولة الحمداني ، وأخيه سيف الدوالة ، قد استغلا الظروف السياسية التي كانت تمر بها الدولة العباسية ايسا استغلال ، فقد اتفق ناصر الدولة مع العباسيين في سنة ٣٣٢ هـ/٩٤٣ م على أن تكون البلاد من مدينة الموصل الى الشام ملكا له ، وعلى الرغم من وقوع حلب في منطقته حسب هذا الاتفاق فانها بقيت تابعة للاخشيد وعليها أبو الفتح الكلابي حتى سنة ٣٣٣ هـ/٩٤٤ م (٢٠٠) ،

هذا وقد كان سيف الدولة يطمح في ولاية مستقلة يحكمها ، وصرح بذلك لاخيه ناصر الدولة ، فقال له الشام أمامك وما فيه أحد يمنعك (٢١) . وبدأ سيف الدولة يعمل على استغلال الظروف التي كانت تمر بها حلب فقد

<sup>(</sup>١٨) أبن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>۱۹) الصولي : أخبار الراضي بالله والمتقي لله ، نشرج هيــورت ، د.ن ، مطبعة الصاوى ، ص ۲۲۸ ، ۲۲۸ .

<sup>-</sup> النويري: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٢ ، مجلد ١ ، ورقة ٤٤ .

\_ السيوطي: تاريخ الخلقاء ، ص ١٥٨ . Encyc of Isl : Article « HALAB » , Vol. II., P. I., p. 230 \_

<sup>(</sup>٢٠) هو ابو الفتح عثمان بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي .

انظر ابن العديم: المصدر السابق، جزء ا ص ١١١.

<sup>(</sup>٢١) أبن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١١١ -

\_ سيدة كاشف: مصر في عهد الاخشيديين ، ص ٣٤٩ .

راسله الكلابيون ووعدوه بتسليم حلب اليه ورأى سيف الدولة بثاقب بصره أن يستغل الخلاف القائم بين الكلابيين ، وضعف مقاومة واليها أبي الفتح ، فسار الى حلب ودخلها يوم الاثنين الثامن من ربيع الاول سنة سهم هر/٣٠ اكتوبر ٤٤٤ م (٢٢) و وبدخول سيف الدولة حلب ، وقسع الحمدانيون في عداء مع الاخشيد ، ونشبت عدة حروب بينهما (٢٣) أسفرت عن عقد اتفاق بين الطرفين على أن تبقى حلب وحمص وانطاكية لسيف السده لة (٢٤) .

نقد كانت دولة بني حمدان في حلب مستقلة استقلالا تاما عن الدولة العباسية ، ما عدا الخطبة • وكانت الدولة العباسية راضية منهم بذلك ، لأن الحمدانيين في حلب كانوا قد كفوها مؤونة القتال ضد البيزنطيين وحملوا عنها لواء الدفاع عن الثغور ، واستطاعوا أن يجنبوا بلاد الشام كارثة الاحتلال البيزنطي • وقد وضح سيف الدولة موقفه من البيزنطيين في كتابه الذي وجهه الى أهالي دمشق (٢٠٠٠) • غير أن أمراء الحمدانيين لهم يقدر لهم أن يقفوا جميعا هذا الموقف الدفاعي الصلب ضد البيزنطيين ، وذلك لما حل بهم من ضعف بعد وفاة سيف الدولة • حتى أن المنطقة الساحلية ومنطقة الفرات والجزيرة خضعت في تلك الفترة المبيزنطيين الساحلية ومنطقة الفرات والجزيرة خضعت في تلك الفترة المبيزنطيين الساحلية ومنطقة الفرات والجزيرة خضعت في تلك الفترة المبيزنطيين المناسة

<sup>(</sup>٢٢) ابن ظافر الازدي: مخطوطة الدول المنقطعة ، ورقة ٤ .

<sup>(</sup>٢٣) رزق الله منقريوس: تاريخ دول الاسلام ، ص ٣٠٤ ـ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢٤) انظر فيما سبق ، مقدمة الباب الاول ، ص ٢٤ - ٢٦

<sup>(</sup>٢٥) عن كتاب سيف الدولة الى أهالي دمشيق ، انظر فيصل جريء السامر ، المرجع السابق ، ص ١٠١ .

<sup>-</sup> WIET: Op. Cit., p. 191

WIET: Op. Cit., p. 191 (٢٦)

ويمكن القول أن غارة نقفور فوكاس على حلب وشمال سورية في سنة ٣٥٨ هـ/٩٦٨ م حددت بداية نهاية تاريخ الحمدانيين الذي لا يعدو أن يكون في الفترة التالية صراعا ضد البيزنطيين ، وضد القبائل العربية ، وضد الفاطميين (٢٧) •

وعلى الرغم من ضعف الحمدانيين في هذه الفترة الأخيرة من حكمهم فقد تصدوا لرد محاولات الفاطميين المتتالية احتلال مدينة حلب • وفي هذا الصراع بينهم وبين الفاطميين لم يجدوا مفرا من الاستنجاد بالبيزنطيين ، كما حدث في أيام أبي المعالي سعد الدولة ، وفي عهد خلفه (٢٨) •

آما بنو حمدان في الموصل فقد كانوا خاضعين للعباسيين يدفعون البهم جزية سنوية وكلما قصر هؤلاء في دفعها تعرضوا لغارات البويهيين ، كما حدث في عهد معز الدولة البويهي الذي قصد ناصر الدولة سنة ١٩٨٧ هـ ١٩٨٨ م ، وقاتله الى ان استقر الصلح بينهما على أن يؤدي ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها والشام كل سنة ثمانية آلاف درهم (٢٩٠) .

SAUVAGET: Alep., Paris 1941, p. 88 (YY)

LANE POOLE: Egypt in the Middle Ages., p. 159 (7A)

<sup>(</sup>٢٩) بيبرس الدوادار: مخطوطة زبدة الفكرة في تأريخ الهجرة ، مجلد ٦ ، ورقة ١٧٥ .

# عَلاقًاتُ الفَاطِمِينَ مَعَ الْحَدَانِيَنَ عَامَة

إن علاقات الحمدانيين بالفاطميين كانت أصلا علاقات عداء ، على الرغم من أن الحمدانيين قد غلب عليهم التشيع<sup>(1)</sup> • ولكن هذا لم يمنع من قيام علاقات ودية بين أمرائهم بالموصل وحلب من جهة والفاطميين من جهة أخرى من وقت لآخر • وسيبرز ذلك بشكل واضح حين بحث العلاقات بين الطرفين •

ويمهنا قبل أن بدأ معاالجة العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين أن نستعرض الدلائل التي تثبت صحة ما يقال عن تشيع الحمدانيين • وهذه الدلائل هي: -

١ ــ ان من آثارهم التي وصلت الينا درهم لناصر الدولة الحمداني
 كتب على أحد وجهيه :

<sup>(</sup>١) القرماني: اخبار الدول وآثار الاول ، طبعة بفداد ١٢٨٢ ، ص ٢٦٧

وعلى الوجه الآخر(٢)

محمد رسول الله علي وليي الليه

وفي سنة ٣٥٤ هـ/٩٦٥ م عندما زوج سيف الدولة ابنته ست الناس لابي تغلب الحمداني ، وزوج ابنيه أبا المكارم وأبا المعالي بابنتي ناصــر الدولة ضرب لهذا الحادث دنانير كتب على أحد وجهيها :

لا إلى إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاطمة الزهدراء الحسين والحسين والحسين حبريل عليهم السلام

وعلى الوجه الآخر<sup>(۳)</sup>

أمرير المؤمنين المطيع لله الامريان الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة الامريران أبو تغلب وأبو المكارم

<sup>(</sup>۲) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أبن ظافر الازدي : الدول المنقطعة ، ورقة ٩ .

٧ \_ أن سيف الدولة عثر في حلب على قسر للمحسن بن على بن الحسين فابتنى له مشهدا وكتب عليه (عمر هذا المشهد المبارك ابتغاء لوجه الله وقربة اليه على اسم مولانا المحسسن بن الحسين بسن على بن أبي طائب ، الامير الاجل سيف الدولة أبو الحسن على بن عبد الله بن حسدان )(3) .

فيما يسوءهم غدا عقباه منه النبي من المقال أباه ؟ من كنت مولاه فذا مولاه يا من يقول بأن ما أوصاه ويظلكم يوم الهدى بسواه أمدا وأثنا كل من شناه(٦)

تبا لقـوم تابعـوا أهواءهم أتراهـم لم يسمعوا ما خصه إذ قال يوم « غدير خم » معلنا هذي وصيته إليكم فافهموا أظننتـم أن تقتلـوا أولاده أهوى الذي يهوى النبي وآله

CANARD: Op Cit., p 656 — 657

SAUVAGET: Les Perles Chaisies » — D'Ibn Ach — Chihna, —

Tom I., Beyrouth 1933, p. 85 — 88

- (c) برع أبو فراس الحمداني في كل فضل ، كان خلقه فاضلا مع حس باطني وفروسية تامة وشحاعة كاملة وكرم ، لانه نشأ في تربية سيف الدولة ، وأخذ أخلاقه وتأدب بآدابه مع ملاحة خط وترسل وشعر في غاية الجودة ، وديوانه كبير ، الا أنه قبيل موته أختاره فنفى منه شيئا كثيرا ونسخه في نسخة تداولها الناس ، ومات وما بلغ الاربعين قتلا ، وقد قتله قرعوية .
- انظر التنوخي: جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخسار المذاكرة ، جزء ١ ، ص ١١٠ ١١١ ،
- (٦) ديوان ابي فراس الحمداني: جمعة ونشره وعلىق خواشيه ووضيع فهارسه سامي الدهان ٤ مطبوعات المعهد الفرنسي بدمشق ١٣٦٣هـ جزء ٣ ، ص ٢٢٤ - ٢٢٤ .

وفي قصيدة أخرى قال:

ي علي و«البنت» والسبطان دق ثم «الامين» ذو التبيان و «على» اوالعسكري الداني فع الا غفران ذي الغفران(٧)

شافعي « أحمد » النبي ومسولا و «على» و «باقر العلم » والصا و «علي» و «محمد بن علي» والامام «المهدي»فييوم لايد وأنشد متوسلا الى الله تعالى بآل الرسول صلى الله عليه وسلم :

شاه الا د «أحمد» و « على » رو « سبطية » والامام « على » له فينا بحمد بن على نا « علي » أكـرم به مـن علي له ثم ابنه البزكي « على » يوم عرضي على مليك علي (٨)

لست أرحو النحاة من كل ما أخ وبينت الرسول «فاطمة» الطهب والتقى النقى باقر علىم األــــ واننه «جِغْر» و«موسى»ومولا و «أبي جعفر »سمي رسول ال فيهم ارتجى بلوغ الاماني

٤ ــ ان الرخامة التي كانت مثبتة علـــى المئذنة المعــروفة بالمئـــذنة المكتومة بحمص نقش عليها النقش الآتي(٩): \_

١ \_. بسمله سلام على آل حسين

٢ ــ الأمير أبو الفوارس بكجور السيفي ٠

اومما يجدر ذكره هنا أن معظم أهل حلب كانوا على المذهب السني

الديوان السابق ، جزء ٣ ، ص ١٩٥٠ . (Y)

الدوان السابق ، جزء ٣ ، ص ٤٢٧ . (A)

COMBE, SAUVAGET, WIET: Réportoire Chronologique (1) D'Epigraphie Arabe, T. V., (Le Caire 1934 ) No 1898-1899, p. 139 - 140.

حتى سنة ٣٥١ هـ/٩٦٢ م ، غير أن التشيع غلب عليهم فيما بعد ، حين هوجمت حلب من قبل البيزنطيين ودخلوها في هذه السنة وقتلوا معظم أهلها ، فاضطر سيف الدولة بعد جلاء البيزنطيين عنها الى نقل جماعة مسن الشيعة اليها ، ثم أن السكان بدأوا يسايرون حاكمهم في مذهب فغلب التشيع على حلب (١٠) ،

وعلى الرغم من أن الحمدانيين كان التشييع وحب آل على يعلب عليهم فقد غلب الطابع العدائي على علاقتهم بالفاطميين وذلك للاسباب الآتية:

الى أن كلا منهما كان يحاول المحافظة على مكاسبه و الحمدانيون الى أن كلا منهما كان يحاول المحافظة على مكاسبه والعمدانيون يحافظون على امارتهم من خطر التوسع الفاطمي و والفاطميسون يهدفون الى السيطرة الثامة على كل بلاد الشام وعلى الرغم من أن الحمدانيين تظاهروا برغبتهم في مساعدة الفاطميين وعرضوا عليهم ذلك في كتاب أرسلوه الى جوهر ، الذي أرسله بدوره الى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله لم يقبل هذا العرض لانه كان يعسرف نواياهم ولا يرغب في الاعتماد عليهم وقد كتب الى جوهر كتابا أوضح له فيه موقفه من الحمدانيين ، فقال : (وأما ما ذكرت يا جوهر من أن جماعة من بني حمدان ، وصلت اليك كتبهم يبذلون الطاعة ، ويعدون بالمسارعة في المسير مماتبة ترهيبا أو ترغيبا ومن كتب اليك منهم فأجبه بالحسن الجميس المحمدان منهم من قيادة حيش ولا ملك طرف و فينو حمدان ينظاهرون بثلاثة أشياء منهم من قيادة حيش ولا ملك طرف و فينو حمدان ينظاهرون بثلاثة أشياء

<sup>(</sup>١٠) الطباخ: اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، جزء ١ ، ص ٢٧٩ -

عليها مدار الغالم ، وليس الهم فيها نصيب . يتظاهرون بالدين ، وليس لهم فيه نصيب ويتظاهرون بالديم في الله . ويتظاهرون بالشجاعة ، وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة ... فاحذر كل الحذر من الاستناد اللي أحد منهم )(١١) .

٢ \_ كانت الدولة الحمدانية تعترف بالسيادة للخلافة العناسية وتخشى غضبها لقرب عساكر العباسيين من الحمدانيين • ولم تدفعها غلبة التشبيع على أمرائها الى الخضوع للدولة الفاطمية والدعوة لها • على الرغم من أن الفاطميين كانوا قد فتحوا مصر ، وبدأوا بفتح بــــلاد الشام . ويتضح لنا ذلك حين نعلم أن أبا تغلب بن حمدان لم يستجب لنداء القائد الفاطمي حعفر بن فلاح في القامة الدعوة الفاطمية في الموصل • فبعد أن فتح جعفر بن فلاح الرملة ودخل طبرية أرسل الى أبي تعلب بن حمدان داعيا يقال له أبو طالب التنوخي من أهل الرملة يطلب منه اقامة الدعموة في الموصل ، ويظهر أنه أرسل برفقته كتابا يقول له فيه ( اني سائر انيــك قنقيم الدعوة) ، فقال له أبو تغلب وكان بالموصل ( هذا مالا يتم لانا في دهليز بغداد والعساكر قريبة منا ، ولكن اذا قربت عساكركم من هذه الديار أمكن ما ذكرتم )(١٢) . • فانصرف الرسول من عنده دون أن يستطيع اقناعه باقامة الدعوة الفاطمية • ولا ندري كيف تصرف جعفر بن فلاح بعد أن علم برفض أبي تغلب لما أبداه من رأي . وكل ما نعرفه أن سوء التفاهم هذا الذي نتج عن اختلاف الآراء بين جعفر بن فلاح وأبي تغلب الحمداني عن تحديد الوقت الافضل لاقامة الدعوة اللفاطميين في الموصل قد أثر في

<sup>(</sup>١١) المقريزي: المخطط ، جزء ٢ ، ص ١٦٥ .

المقريزي اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ص ٩٨٠

<sup>(</sup>١٢) المقريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٨٧٠٠

رَيادة العلاقات العدائية بين الطرفين •

٣ ـ ان الدولة الحمدانية (في منطقة الجزيرة وأعالي الشام) كانت تتبتع بمركز استراتيجي هام بين العباسيين والفاطميين وهمده الميسزة الاستراتيجية حرص الحمدانيون على استغلالها للدفاع عن امارتهم ولا كانوا يعلمون تمام العلم أن الفاطميين إنما يعملون على السيطرة على كل بلاد الشام وعلى اقليم الجزيرة وهذا هو الذي دفع الحمدانيين السي مساعدة القوى المناوئة للفاطميين وفيدأوا بمساعدة القرامطة بزعامة الحسن الاعصم وثم ساعدوا افتكين التركي وذلك ليحولوا دون نجاح الفاطميين في تحقيق أهدافهم والقضاء على الامارة الحمدانية والاستيلاء على كل اقليم الجزيرة (١٢) و

٤ - الصداقة بين الحمدانيين والقرامطة ، فقد كان الحمدانيون على وفاق مع القرامطة ، وكانت هناك رسائل متبادلة بينهما ، وأشهر هذه الرسائل تلك الرسالة التي حررها القاضي ابن عرافة ونائبه (١٤) ، ويظهر أن علاقة أبي تغلب الحمداني بالقرامطة - الذين أصبحوا من ألد أعداء الفاطميين في مصر - هي التي منعته من أقامة علاقات مباشرة مع الفاطميين (١٥) ، وقد بدأت هذه العلاقات الطبية بين الحمدانيين والقرامطة منذ أيام ناصر الدولة بن حمدان ، وتدعمت في عهد ابنه وخليفته أبي تغلب الذي لم يكتف بتقديم المساعدات للقرامطة ، وانما قدم اليهم أيضا المساعدات العسكرية ،

<sup>(</sup>١٣) حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية ، ص ٢٣٤ .

<sup>-</sup> محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص١٤٢٠.

CANARD: Op. Cit., p. 534 (18)

<sup>(10)</sup> CANARD : Op. Cit., p. 678

# ج - عَلَاقَاتُ أَلْفَاطِمِينَ مَعَ الْحَدَانِينَ فِي ٱلموضِلُ

لم تظهر العلاقات العدائية بين الحمدانيين والفاطميين واضحة الا بعد أن نشب الخلاف بين القرامطة والفاطميين ، واختار الحمدانيون في الموصل جانب القرامطة وفضلوهم على الفاطميين، ومد إليهم ناصر الدولةبن حمدان، ومن بعده ابنه أبو تغلب ، يد المساعدة والمعونة (١) •

فقد أمد الحمدانيون في الموصل الحسن الاعصم - زعيم القرامطة - بالاموال مساعدة له في حروبه التي سيقوم بها ضد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله (٢) و والم تقتصر مساعدة الحمدانين للحسن الاعصم على مده بالاموال ، بل أمدوه بالرجال (٣) و كان هذا المدد من الاخشيدية خاصة الذين لجأوا اليهم بعد فتح الشام و كما أبدى رغبته في المسير إليه بنفسه في الرسالة التي بعثها إليه يقول فيها (هذا شيء كنت أريد أن أسير أنا فيه بنفسي ، وأنت تقوم مقامي فيه ، وأنا مقيم في هذا الموضع إلى أن يرد إلي خبرك ، فان احتجت إلى مسيري سرت إليك ) ثم نادى في جنوده ( من أراد المسير من الجند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام فلا حجمر عليه ، فليسر مع السيد الحسن بن أحمد فالعسكران واحد ) ، فخرج إلى عسكر الحسن الاعصم جماعة كبيرة من عسكر أبي تغلب ، وكان فيهم كثير مسن

CANARD : Op. Cit., p. 678 (1)

<sup>(</sup>٢) عن العلاقة بين أبي تغلب والحسن الاعصم انظر الباب الاول ، ص أبى - ٧٥

<sup>(</sup>٣) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

الاخشيدية ، الذين كانوا بمصر وفلسطين ، وسر الحسن االاعصم واشتدت عزيمته وقويت شكيمته بذلك (٤) ،

و بعد أن حصل الحسن الاعصم على هذه المعونة سار بها نحو دمشق فلما قاربها خرج إليه جعفر بن فلاح قائد الفاطميين ، مستهينا بأمره ولم يعد للامر عدته ، فانهزم هزيمة قاسية ، وملك القرامطة دمشق ، ثم ساروا منها الى الرملة فملكوها أيضا ،

لهذا لم ينس الفاطميون لابي تغلب موقفه هذا ومساعدته لاعدائهم ، وعمله على اضعاف نفوذهم في بلاد الشام • فاتتقموا منه هينما سنحت لهم الفرصة ، فكانت نهاية حياته على يدهم في فلسطين •

وقد سنحت هذه الفرصة عندما وقع الخلاف بين أبي تغلب وعضد الدولة البويهي بسبب مساعدة أبي تغلب لابن عم عضد الدولة الذي كان ينافسه ، فحقد عليه عضد الدولة • وسار نحو الموصل وملكها في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ٣٠٨هـ/٣٠ يونيو ٢٧٩ م • وظن أبو تغلب أن عضد الدولة كما كان يفعل مع غيره \_ يحتل المنطقة لفترة وجيدزة ، ثم يجنح الى الصلح فيعود أبو تغلب الى الموصل • إلا أن عضد الدولة كان قد حسب للامور حسابها ، وقرر أن يبقى حتى يقبض على أبي تغلب •

وعلى هذا النحولم يبق أمام أبي تغلب الا مراوغة عضد الدولة ، فتقدم إليه بطلب ضمان الموصل له ، ولكن عضد الدولة صرح له أن هذه البلاد أحب إليه من العراق • ولما عرف أبو تغلب أنه لا حيلة له في ذلك خاف على نفسه فالتجأ الى الفاطميين في بلاد الشام (°) •

<sup>(</sup>٤) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

ـ المقريزي: اتعاظ الجنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) مسكوية : المصدر السابق : ص ٤٠١ .

<sup>-</sup> أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١٢٦ .

هذا ويمكننا ان نستخلص من التجاء أبي تغلب الى الفاطميين والعلاقة بينه وبينهم على ما أوضحنا من قبل – أنه لم يكن على وفاق مع ابن أخيه في حلب ويتضح لنا ذلك مما أورده مسكويه (١) • إذ ذكر أن أبا تغلب بعد أن وصل إلى الرحبة ، علم بأن عضد اللدولة كان قد كاتب ابن عمه سعد الدولة بن سيف الدولة ، والقبائل الموجودة في البادية مثل بني كلاب وغيرهم ، أن يقفوا في وجهه ويمنعوه من التقدم • ويقبضوا عليه ، مما أدى الى ارتباكه في المسير ، واضطر الى التوغل في البراري خوفا بعد أن خاب أمله في الالتجاء إلى ابن عمه • وأصابه تتيجة لذلك مشقة عظيمة، حتى وصل الى دمشق •

وما أن وصل إلى دمشق حتى اعترضته مشاكل أخرى ، إذ كان قسام المحارثي (٧) مستوليا عليها (٨) • وكان أبو تغلب يطمع في أن يوليه الخليفة العزيز بالله أمورها • فكتب أبو تغلب الى العزيز بالله طالبا منه ولاية دمشق، ولكن العزيز بالله طلب منه الحضور الى القاهرة لينفذ له رغبته • ولما كان أبو تغلب لا يثق بالعزيز بعد مواقفه العدائية للفاطميين مع القرامطة وافتكين ، ويخشى أن يفدر به فلم يحضر إليه (٩) •

<sup>(</sup>٦) مسكوية: المصدر السابق ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>V) عن قسام الحارثي - انظر فيما سبق الباب الشاني · ص ٩٩ حاشية ٣٧

<sup>(</sup>١٨) مسكوية: تجارب الامم ، جزء ٢ ، ص ٤٠١ .

\_ ' يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٠٢ -

<sup>(</sup>٩) مسكوية: المصار السابق ، جزء ٢ ، ص ١٠١ -

بينما يذكر الدواداري ( المصدر السابق ، ص ١٩١ ) بأنه ورد اليه جواب كتابه الى العزيز بما يحب ، بينما كتب العزيز الى قسام أن يمنع أبا تغلب من البلد .

وسار أبو تعلب حتى وصل دمشق ، ولما أراد دخولها منعه قسام من ذلك ، ويبدو أن قساما كان يعمل برأي الخليفة الفاطمي العزيسز بالله ، فارتأى أبو تغلب أن يطلب من عامل الخراج في دمشق أن يمكن أصحابه من شراء ما يحتاجون إليه من أسواق دمشق ، فاذن لهم قسام بذلك ، ودخل أصحاب أبي تغلب الى دمشق يشترون ما يحتاجون إليه من أسواقها ، وكان أبو تغلب يأمل أن يتغير موقف العزيز بالله تجاهه خلال تلك الفترة ، ولكن قساما لمس ذلك منه ، ووقف منه موقف الحذر ، لا سسيما وأن الوشاة ، وشوا إليه بذلك (١٠) .

وصلق حدس قسام اذ أن رجلا من الاعاجم من أصحاب أبي تغلب الذين دخلوا الى دمشق \_ وكان نشوانا جرد سيفه وقال: (الى كم يكون هذا العيار) • فغضب قسام من هذا ، وخاف أن يكون لابي تغلب يد في هذا الامر ، وأنه إنما يعمل على ادخال جنوده إلى دمشق للابتياع حتى يستولي عليها • فساءت العلاقة بينهما وأمر قسام رجاله بأن يقبضوا على كل من يدخل المدينة من أصحاب أبي تغلب • فقبضوا على سبعين منهم قتل بعضهم • وفر باقي أصحابه وهم عراة أخذت منهم ثيابهم ودوابهم ، ولم يستطع أبو تغلب أن ينتقم لجنوده من قسام (١١) •

وعلى ما يبدو أن قساما كان يتصرف برأي الخليفة العزيز بالله ، وكان يرسل إليه كل ما يجري بينه وبين أبي تعلب ، فقد أرسل قسام عقب هذه الحادثة إلى التخليفة العزيز بالله يوضح له أن أبا تعلب حاصر البلد ، ومديد يده في الاعمال ، وأظهر أنه في حالة حرب معه (١٢) .

<sup>(</sup>١٠) أبن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>١١) اللواداري: المصدر السايق ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٢) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٩٣٠

وكان عند أبي تغلب شيء من الامل في عطف انعزيز بالله ، فكتب إليه بما حدث له مع قسام موضحا له فعله بجنوده داخل دمشق . فلما قرأ ابن كلس كتاب أبي تغلب هذا ، أطلع الخليفة العزيز بالله عليه ، وقال له بن (إن هذا الرجل إن تمكن عظم شره ، والصواب أن نعمل في هلاكه ) • فما كان من أبن كلس الا أن أيد قساما فيموقفه من أبي تغلب بوحرضه عليه . وأشار على قسام في العمل على منع أبي تغلب من دخول دمشق ، محذرا إياه وموضحا أن أبا تعلب إن تمكن من دخول دمشق ، فسيعمل على التخلص منه وأخذها .

وبعد أن رأى أبو تعلب أنه لم ينجح في مساعيه ، اضطر إلى الرحيل إلى طبرية (١٣) ، واجتمع فيها بقائد الفاطميين المسمى الفضل بن صالح . وكان الفضل قد جاء في عسكر كثير للتخلص من أبي تغلب والعمل في هلاکه ، ورأى أن يتعاون مع مفرج بن دغفل بن الجراح لتحقيق ذلك ، فأعطاه سجلا بولاية الرملة . وحرضه على أبي تغلب قائلا له : (إن هذا أبا تطلب يريد أن يسمير إلى الرملة فيأخذها بسميفه وأنا معين لك عليه ) (١٤) •

ولم يظهر الفضل بن صالح نواياه أمام أبي تغلب بل ادعى أمامه أنه جاء لاسترجاع دمشق من قسام الحارثي • والحقيقة أن حكومة القاهرة لم تكن مهتمة بقسام بقدر اهتمامها بأبي تعلب ، ولكن الفضل بن صالح رأى أن يعمل على تحييد أبي تعلب ، ويتقى خطر انضمامه إلى قسام ، ويكسبه إلى جانبه • وطمأنه بأن العزيز سينفذ له كل ما طلب • وفي نفس الوقت

WIET: Op. Cit., p. 192 . - 15 (١٤) الدواداري : الدرة المضيئة ، ص ١٩٣٠

استعل عداء حصل بين أبي تغلب وبين مفرج بن دغفل بن جرأح زعيم بني طيء ، فعرض على أبي تغلب ولاية الرملة (١٥) ٠

ولما أطمأن أبو تغلب الى الفضل طلب منه أن يرافقه الى دمشق ، لكن الفضل رفض هذا العرض محتجا بالفتنة التي جرت بين أصحاب أبي تغلب وأصحاب قسام الحارثي • وأوضح له أن غايته أخذ دمشق سلما من قسام، وأن الاخير إذا رأى أبا تعلب منه لن يسلم لله دمشت دون فتال (١١٦) •

أما مفرج بن دغفل بن الجراح فكان قد استولى على الرملة • وسيطر على فلسطين • وتمكن في المنطقة • وأراد أن يسير الى أحياء بني عقيل في الشام ليخرجها منها ، فاجتمع بنو عقيل الى أبي تغلب وطلبوا منه المساعدة والنصرة ، بينما راسله مفرج بن دغفل محذرا إياه من نصرتهم • فارتأى أبو تغلب أن يتوسط بين الطرفين المتنازعين ، ويسال العزيز الحكم فيهما ، فرضى الطرفان بذلك (١٧) •

ويظهر أن أبا تغلب كان يثق في مساعدة الفضل السذي أقنعه بأن ولاية الرملة ستكون له ، وأخرج له بذلك سجلا ، ووعده بالمساعدة اذا وقعت الحرب بينه وبين آل الجراح (١٨) .

<sup>(</sup>١٥) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ١٩٢ سـ الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٠١ ــ ١٠١ WIET: Op. Cit., p. 194

ــ يقال أن أبا تغلب كان يرفض في أول الامر أن يجلس مع الفضل علمي سرير واحد لانه يهوديا ثم أسلم ﴾ وكان حديث النقفد بالاسلام .

<sup>(</sup>١٦) مسكوية: تجارب الامم ، جَزء ٢ ، صَ ٢٠٤ . راجع الباب الثاني « آل الجراح » ، ص ٩٩ ـ ١٠١

<sup>(</sup>١٧) مسكوية : تجارب الأمم ، جزء ٢ ، ص ٢.٢ .

<sup>(</sup>١٨) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٩٣ .

ويدو أن أبا تغلب لم يكن رجلا سياسيا حادقا ، فصدق مزاعم القائد الفاطمي الفضل بن صالح ، ووثق من أنه سيقدم له المساعدات التي وعده بها إذا ما نشبت حرب بينه وبين ابن الجراح ، وفي نفس الوقت كان الفضل يحيك مع مفرج بن دغفل بن الجراح مؤامره للتخلص من أبي تغلب وأطماعه ،

وأراد أبو تغلب أن يستغل هذه الفرصة ، فنزل بجوار بني عقيل مدعيا أنه قام بذلك ليكون مانعا لهم عن المسير والابتداء باللحرب وانضم إليه بنو عقيل بقيادة شبل بن معروف العقيلي ، وزود أبو تغلب جنوده من الاهراء التي كانت بجوار حوران والبثنية (١٩) ، ومن ثم فانه سار من طبرية الى الرملة في المحرم من سنة ٢٩هه/أغسطس ٢٩٩م (٢٠) ، فهرب ابسن الجراح منها ، ولكنه ما لبث أن عاود القتال ثانية ، واشتدت الحسرب بينهما ، وقد كان كل من الطرفين المتنازعين في انتظار معونة الفضل (٢١) ،

وتنفيذا للخطة المرسومة تظاهر جماعة من جنود الفاطميين بالانضمام الى صفوف أبي تغلب ، فاطمأن بذلك وظن ــ عندما رأى الفضل بن صالح ينضم لخصمه ابن الجراح ـ أن ذلك تتمة للخطة ، ولم يكترث بذلك ولكن ظنه خاب حين شعر بأن ذلك كان مكيدة مدبرة ، وأن جيش الفضل بدأ يضرب قواته (٢٢) ، وعندما رأى بنو عقيل كثرة الجمع فروا ، ولم يبق مع أبي تغلب إلا نحو سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان أبيه (٢٣) ، فلم

<sup>(</sup>١٩) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢٠) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢١) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٢٢) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢٣) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جزء ٧ ، ص ٩٨ .

\_ سُبِط بْنُ الجوزي : المصدر السابق ، حوادث سنة ٦٣٩ ، ورقة ١٠٤

يستطع الصمود طُويلا، ومن ثم فقد انهزم وأُخذ أسيرا الى مفرج بن دغْفل ابن الجراح •

وكان الفضل بن صالح يريد أن يأخذ أبا تغلب أسيرا الى العزيز بالله يسلمه له في مصر ، ولكن مفرج بن دغفل كان يخاف حلم العزيز وخشي أن يصطنعه كما فعل بافتكين ويجعله عنده ، فرأى أن يقتله ويتخلص منه (٢٤) فبل أن يتمكن الفضل من أخذه • فقتله في مدينة الرملة سنة ٣٦٩هـ/ ٩٧٩م (٢٥) • وقد لامه الفضل على ذلك واكتفى بأخذ رأســـه وحمله الى مصر للعزيز الفاطمي •

وهكذا يمكننا أن تفول أن أبا تغلب قد نال جزاء مساعدته للقرامطة ووقوفه ضد الدولة الفاطية .

<sup>(</sup>٢٤) أبو الفداء: مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢٥) محمد كرد على : خطط الشام ، ص ٢٣٤ .

## د \_ عَلَاقَاتُ إِلْفَاطِمِينَ مَعَ الْحَدَانِينَ فِي حَلَبَ

#### \_ في عهد سيف الدولة:

اتسمت العلاقات بين الفاطميين والحمدانيين في عهد سيف الدولة بالعداء ، فقد كان سيف الدولة يخشى ازدياد نفوذ الفاطميين السياسي ومحاولاتهم المستمرة للسيطرة على مصر ، وأطماعهم التي تتعدى مصر الى بلاد الشام ، لان في ذلك تهديدا السلطانه ،

وقد أوجد ذلك نوعا من التقارب بينه وبين القرامطة ، الذين طلبوا منه أن يهديهم حديد! لاستعماله في صنع الاسلحة فأرسل اليهم كميات كثيرة منه ، وقد أرسل لهم الحديد عن طريق نهر الفرات ، ثم حمل برا الى هجر(١) .

ومما يؤكد وجود هذا العداء بين الطرفين في أيام سيف الدولة الحمداني ، ما تذكره المصادر العربية من أن المعز لدين الله الفاطمي ، وجه اللوم الى سيف الدولة الحمداني لتخاذله أمام البيز نطيين وانهزامه بعد أن ترك مدينته حلب مفتوحة أمام نقفور فوكاس الذي غزا الشام في سنة ٣٥٠ هـ/ ٢٦٠ م (٢) ، وقد قام نقفور فوكاس بأعمال وحشية في حلب ، وجعل هذه المدينة الزاهرة حطاما الى وقت طويل لشدة ما فعله فيها من

<sup>(</sup>١) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٢٣٤ .

\_ فيصل جريء الساس: المرجع السابق ، ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) ابو الفداء: مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١٠٩

تدمير واحراق ونهب ، حتى أنه قتل معظم سكانها أو أخذهم أسرى(٢) ٠

ولا يمكننا ان نطيل في علاقة سيف الدولة بالفاطميين ، لان سيف الدولة توفى سنة ٢٥٦ هـ/ ٢٦٩ م (٤) ، أي قبل الفتح الفاطمي لمصر والشام، ولذلك لم تتضح علاقته معهم على وجه الدقة • هذا ومن جهة أخسرى فان الفترة الحاسمة في تاريخ العلاقات بين الحمدانين والفاطميين تقع فيما بين سنتي ٢٥٩ و ٢٠١هه/ ٢٩٩هـ/١٠١ م ، وعلى وجه التخصيص بعد وفاة المعن لدين الله الفاطمي ، وتولي المزيز بالله الخلافة (٥) •

.

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٨٠٧ .

ــ العمري: مسالك الابصار ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ١٠٨ .

ما القرماني ( أخبار الدول وآثار الاول ) ص ٢٦٦ ، وأبو الغداء : ( مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١١٣ ) فيذكر أن سيف الدولسة توفى سنة ٧٥٧هـ ) .

CANARD: Op. Cit., p. 679 (0)

### ـ في عهد سعد الدولة أبي المعالي :

توفى سيف الدولة الحمداني في صفر سنة ٣٥٦ هـ/٩٦٦ م ، وخلف ابنه سعد الدولة أبو المعالي الذي بدأ الضعف في عهده يدب في جسد الدولة الحمدانية بحلب ، فلم يكن حكمه مستقرا ، إذ واجهته صعوبات كثيرة في سبيل توطيد سلطته في حلب(١) ، وكانت الاضطرابات والمتازعات الداخلية تذر قرنها في البلاد بسبب طمع موالي سيف الدولة في أملاكه ،

فقد عصاه جند حلب بقيادة المولى قرعويه في سنة ١٥٥ه / ٢٩٦٧ ، الذي عمل على كسب ثقة الاهالي والجند ، وجدد القلعة وحصنها بوعمر أسوار المدينة وقواها ، وبعد أن ضمن ولاء الاهالي والجند له ، بدأ في العمل على التخلص من سعد الدولة واخراجه من حلب مستغلا حصار البيز نطيين لها في محرم سنة ٢٥٨ ه / ديسمبر ٢٨٩م (٢) ، فنصحه بالخروج من حلب خشية سقوطه في أيدي البيز نطيين (٣) ،

وما أن خرج سعد الدولة من حلب حتى قطع قرعويه الدعاء لمه واستبد بأمورها وبدأت منذ هذه اللحظة فترة مضطربة في تاريخ حلب و ويكفي لابراز مدى اضطراب تاريخ حلب في هذه الفترة أنها كانت تتأرجح في ولائها بين البيزنطيين والعباسيين والفاطميين • ولهذا اختلف المؤرخون

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين سرور: الحضارة الاسلامية في الشرق، ص٧٧٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٦١ ٠

CANARD : Op. Cit., p. 674. (\*)

ولكنه يذكر خروج سعد الدولة من حلب سنة ٧٥٧هـ والصحيت ما جاء في المتن .

في تحديد مدة ولاء الحمدانيين بحلب لكل قوة من هذه القوى ، إذ أنهم كثيرا ما كانوا يسيرون على الولاء المزدوج ، فتارة كان ولاؤهم للعباسيين والفاطميين (٤) وتارة، أخرى كان ولاؤهم للبيزنطيين ، كما حدث منذ سنة ٥٩٩هم/٩٩٩م مع احتفاظهم في نفس الوقت بولائهم لاحدى القوتين الاسلاميتين ، فاطميين كانوا أم عباسيين ، حسب طبيعة الاحوال ،

ويقال أنه في سنة ٣٦٠ هـ/ ٥٧٥ م تم الصلح بين قرعوية وسعد الدولة وأنهما اتجها نحو الخلافة الفاطمية ، وخطبا في المناطق التابعة لهما للخليفة المعز لدين الله (٥) • وأرسل جوهر اليها مقابل ذلك الاموال والخلع مسن مصر (٦) . • وهذا يعني أن بني حمدان في هذه الفترة أسرعوا في نزع أيديهم من العباسيين ووضعوها في أيدي الفاطميين • وعلى الرغم من هذا الصلح بين قرعويه وسعد الدولة فان سعد الدولة لم يعد الى حلب ، ولا ندري سببا لذلك • إلا أنه يمكننا القول أنه لم يكن لديه القدرة الكافية على دخولها ، وخاصة وأن قرعويه أصبح مؤيدا في حكم حلب من الدولة البيزنطية •

هذا وعلى الرغم من أن سعد الدولة وقرعوبه قد خطبا للمعز منه سنة ٣٠٠هـ إلا أن الدولة الفاطمية لم تكن تثق بهما ، إذ كانت تخشى في هذه الفترة أن يثير هؤلاء قبائل العرب ومنهم آل الجراح ـ برئاسة زعيمهم

CANARD: Op. Cit., p. 680 (§)

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٤٠ .

ــ أبن تفري بردي ؛ المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٥٨ .

اما العيني ( المصدر السابق ، مجلد ١٩ ، جزء ٣ ورقة ٢٤٤ ) وأبو
 الفداء ( مختصر تاريخ البشسر ، جـزء ٢ ، ص ١١٧ ) فيذكران أن
 الخطبة اقيمت سنة ٣٥٩هـ .

CANARD : Op. Cit., p. 679 (%)

مفرج بن دغفل ـ عليها ، وخاصة وأن الدولة الفاطمية كانت تفكر في الاعتماد عليه وعلى ابنه في إعادة الهدوء إلى بلاد الشام الجنوبية ، هذا الى جانب أن الحمدانيين كانوا يغرون القرامطـة بقتـال الفاطميين بـل إنهم طلبوا مساعدات مـن البويهيين ليثوروا ضد الفاطميين وقـد أمـد البويهيون الحمدانيين بمساعدات مادية وعينية (٢) .

ثم أن الامر لم يدم طويلا لقرعويه • فقد استناب في حكم حلب مولاه بكجور ، فقوي هذا واستفحل أمره وقبض على مولاه قرعوية وحبسه في قلعة حلب وأصبح هو المتغلب عليها (١) منذ سنة ٣٣٦هه/٩٧٢م (٩) • ويظهر أن أبا المعالي تمكن في سنة ٣٣٦هه/٩٧٣م من العودة الى حلب، وأرسل اليه الخليفة الفاطمي المعز لدين الله مبعوثا من قبله في ربيع الأول من هذه السنة ، الموافق ديسمبر سنة ٣٧٣م يهنئه بدخول حلب (١٠) •

لكن أبا المعالي لم يستقر في حلب طويلا ، بل اضطر لتركها ثانية لبكجور ، ويبدو أن أبا المعالي تضايق من بقائه بعيدا عن عاصمة ملك ورأى أن يستعين بالخلافة العباسية عسى أن تساعده في ذلك ، فسافر إلى بغداد واستقبله هناك البويهيون أحسن استقبال ، وحضر إليه خادم وسفير

<sup>(</sup>v) (۲) CANARD : Op. Cit., p. 678 — 679 ولزيد من التفاصيل انظر الباب الثاني ( الل الحراح ) ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٨) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٦١ .

ـ بيتشوف: المرجع السابق، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٩) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٦١ . ـ بينما بذكر SOBRENHEIM

Encyc of Isl : Article « HAMADANIS », Vol. II., P. I., p. 248 أن بكجور تغلب على قرعوية في سنة ٢٦٤هـ .

CANARD : Op. Cit., p. 679 (1.)

من قصر الخلافة العباسية وقدما له خلع الشرف التي خلعت عليه ومنتح لقب سعد الدولة ، كما أن الخليفة العباسي أقره في الامارة (١١) ؛ على الزغم من أن أمراء الحمدانيين في حلب لم يكونوا قبل ذلك الوقت في حاجة إلى اقرار الخليفة العباسي لهم في الامارة (١٢) ، ويبدو أن الخلافة العباسية لم تقره على الامرة عن عبث وانما اشترطت عليه مقابل هذا التأييد أن يقف الى جانبها ضد ابن عمه أبي تغلب ،

هذا وعلى الرغم من حصول سعدالدولةعلى هذا اللقب ،وعلى اعتراف الخلافة العباسية به ، فانه لم يكن راضيا عنها لانها لم تساعده في العودة الى عاصمة دولته حلب ، غير أنه استطاع أن يعود إليها عندما استصرخه من بحلب من أصحاب قرعويه طالبين منه أن يقصدها على أن يساعدوه في تملكها (١٣) ، فتوجه إليها من حمص حيث كان يقيم وحاصرها مدة ثم استطاع أن يدخلها ، وأن يستولي في ربيع الثاني سنة ٣٩٧ه/ نوفمبر موردا على القلعة التي كان بكجور قد تحصن بها ، ثم عفا عن بكجور

CANARD: Op. Cit., p. 677 (11)

<sup>(</sup>١٢) محمد جمال الدين سرور: الحضارة الاسلامية في الشرق، ص٧٥٠.

\_ العيني : المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>١٤) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٧١ - ١٧٢ . بينما يذكر ابن الاثير ( المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٨٥) والعيني ( المصدر السابق ، جـزء ١٩ ، مجلـد ٢ ، ص ٣٠٠) وابو الفـداء ( مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١٢٣) أن أبا المعالي عـاد الى حلب سنة ٣٦٦ه. .

Encyc of Isl : Article « HAMADANIS », : SOBRENHEIM ويذكر Vol. II., P. I., p. 257

انه دخل حلب سنة ٣٦٥ ه ثم استولسى على القلعة سنة ٣٦٧ هم . ويظهر أن الخلاف بين المؤرخين حول تاريخ دخول سعد الدولة حلب ناشىء عن كونه دخل المدينة أولا ولم تخضع له القلعة الا بعد فترة تقارب سنتين كما يوضح ذلك SOBRENHEIM

وولاه حمص (١٥٠) • وفيما يختص بالبيزنطيين فانه اضطر أن يقبل الهدنة انتي عقدها قرعويه معهم بعد تعديلها ٠

وعلى الرغم من أن أبا المعالي سعد الدولة الحمداني لم يكن كأبيه سيف الدوالة عقلا وتدبيرا ، وعلى الرغم من ضعف الامارة الحمدانية في عهده ، فقد استطاع أن يقف في بداية الامر في وجه الفاطميين الذين وجهوا اهتمامهم لفتح شمال الشام بعد أن فتحوا جنوبه ، و فقد كان الحمدانيون يخشون مطامع الدولة الفاطمية ، وكانوا يقفون باستمرار حائلا دون ازدياد نفوذ الفاطمييين • وقد بدأ موقف الفاطميين يتحدد من الدولة الحمدانية منذ فترة الفتح الفاطمي لبلاد الشام حين هدد جعفر ابن فلاح الحمدانيين في حلب بالاستيالاء على بلادهم اذا لم يقيموا الدعوة الفاطمية على منابرها ، وقد أثار هذا التهديد سخط الحمدانيين فعملوا على مساعدة الثائرين على الفاطميين (١٦) ٠

ولم يستطع سعد الدولة الوقوف فيوجه الامبراطور البيزنطي تزيمكس عندما قام بحملته على الشام سنة ٣٦٣هـ/٩٧٣م الذي تمكن بحملته هذه أن يقلق الفاطميين بالشام • ومهما يكن من أمر ، فان هذه الغزوة البيزنطية المفاجئة أفهمت المعز لدين الله ومن بعده العزيز بالله ضرورة القضاء على العناصر المقاومة للفاطميين في الشام ، حتى يتمكن من منع عدو الاسلام الأول من العودة إلى هذه المنطقة م

هذا على أن سعد الدولة بعد دخوله الى عاصمة ملكه حلب في سنة

<sup>(</sup>١٥) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٧٢ .

ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٨٥ .

الياس يوسف الديس: المرجع السابق ، ص ٣٩٣ .

<sup>(</sup>١٦) حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية ، ص ٢٣٤ .

٣٩٧ه (١٧٧ معمد وعلي خير الفاطميين فيها ، وغير الآذان بها وزاد فيه حي على خير العمل ، محمد وعلي خير البشر (١٧) ، ولم يكتف بذلك ، بل إنه أعطى مثالا صريحا للولاء المزدوج ، فقد أرسل إلى عضد الدولة البويهي يهنئه بدخوله مدينة السلام وبذل له الطاعة والدعوة (١٨) وأقام الخطبة بحلب للطائع ولعضد الدولة ثم لسعد الدولة (١٩) ، وقد عبر عضد الدولة عنرضائه عن ذلك بأن أرسل الى سعد الدولة خلعة (٢٠) ،

ويجب أن لا ننسى ونحن في هذا الصدد أن نذكر أن سعد الدولة الحمداني كان قد عمل على مساعدة افتكين التركي الذي كان يقف في وجه النفوذ الفاطمي في الشام • فقد أرسل سعد الدولة بن حمدان إليه غلامه بشارة الخادم في ثلاثمائة رجل من حمص الى جوسيه (٢١) حيث كان يقيم افتكين (٢٦) • وقد اجتمع به في الفترة التي كان فيها افتكين التركي يواجه

<sup>(</sup>١٧) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء 1 ، ص ١٧٢ ولكنه لا يجزم في التاريخ بل يقول: وانه قبل أيضا في سنة ٣٦٩هـ .

ابن الوردي: المصدر السابق ، ص ٣٠٤ يذكر أن ذلك حدث سنة ٣٠٤ .

<sup>(</sup>۱۸) النوبرى: مخطوطة ، جزء ۲۶ ، مجلد ١ ، ص ٥١

<sup>(</sup>١٩) العيني: المصامر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٣٢٧ .

اما يحيى بن سعيد الانطاكي ( المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣٦٨ ) فيذكر تاريخ الخطبة في شعبان سنة ٣٦٨ه . ويما أن عضد الدولة دخل بغداد في سنة ٣٦٧ هـ ، فأرى أن الصحيح ما جاء في المنن .

<sup>(</sup>٢٠) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٧٢ -

\_ يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جز ٢ ، ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢١) جوسيه تقع على مسيرة يوم من حمص على طريق دمشق وهي تابعة الحمص وتقع بين جبال سنير وجبال لبنان .

LE STRANGE: Op. Cit., p. 427

<sup>(</sup>٢٢) المقريزي: اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، ص ٢١٩ ٠

جنود ظالم بن موهوب العقيلي ، وقد أراد بشارة الخادم بأمر مولاه أن يدعم موقف افتكين فكتب الى ظالم بن موهوب طالب منه عدم دخول الاراضي التابعة للحمدانيين وعدم افسادها • ولم يتأخر ظالم عن الرد عن تلك الرسالة موضحا أنه انما جاء لقتال افتكين التركي وابعده • ولكن بشارة الخادم لم يقتنع بذلك بل أجابه (هذا رجل في عملنا وإلينا قصد ونحن ما نتخلى عنه) (٢٣) ، مما اضطر ظالم بن موهوب العقيلي الى تركه والعودة الى بعلبك •

هذا وقد أرسل سعد الدولة الى افتكين هدايا ، فسار إليه افتكين فأكرمه غاية الاكرام ، فسأله افتكين أن يوليه كفر طاب ويكون تبعا له (٢٤) فوافق سعد الدولة ، ولكنه في نفس الفترة ورد الى افتكين وفد أهالي دمشق يطلبون منه المسير إليهم ، ففضل دمشق عن المناطق التي أخذها من سعد الدولة ، ومن أجل ذلك فقد بعث إلى ابن حمدان يقول له (إني نظرت في الذي وليتني فاذا هو لا يقوم بمن معي من الغلمان وإني أريد أن أرجع الى بغداد فقال : افعل ماتراه ) فسار افتكين وكأنه يريد أن يأخذ طريق البرية إلى بغداد وأخذ نحو دمشق (٢٥) ،

مما سبق يتضح لنا أن سعد الدولة كان يقف ازاء البيرنطيين أو

<sup>(</sup>٢٣) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢٤) المقريزي : اتعاظ الحنفا ، طبعة المجلس الاعلى ، ص ٢١٩ .

ما اللواداري ( المصدر السابق ، ص ١٦٨ ) فيذكر نفس الحوادث ولكنه ينسب ذلك الى أبي تفلب بن حمدان .

<sup>(</sup>٢٥) المقريزي: المصدر السابق ، نفس الطبعة ، ص ٢٢٠ .

الفاطميين أو العباسيين الموقف الذي تقتضيه مصلحته ومصلحة إمارت و فكان تارة يهادن البيزنطيين وتارة يدعو للفاطميين أو للعباسيين حسبما تقتضيه الظروف، ولا شك أن هذا الولاء المزدوج أو المتأرجح بين الفاطميين والعباسيين هو الذي دفع الفاطميين الى التفكير في القضاء على امارة الحمدانيين بحلب (٢٦) ، إلى جانب أسباب أخرى متعددة، وهذا مماجعل العلاقات بينهما تأخذ طابعا عسكريا •

CANARD : Op. Cit., p. 679 (17)

 $(a_{i,j}, a_{i,j}) = (a_{i,j}, a_{i,j}) + (a_{i,j$ 

#### ـ في عهد بكجور وسعد الدولة

سيطر بكجور على حلب نحوا من خمس أو ست سنوات (١) • إلى أن بدأ سعد الدولة الحمداني العمل على استعادتها ، فحاصرها لمدة أربعة أشهر تحصن خلالها بكجور في القلعة ، ثم اتفق الطرفان على أن ينزل بكجور من القلعة ويوليه سعد الدولة حمص والتنفيذا الذلك فقد أخلى يكجور القلعة ، ووفى له سعد الدولة بالعهد وولاه حمص (٣) ، وكان دخوله القلعة في ربيع الثاني سنة ٣٦٧هد •

وسار بكجور في حمص سيرة حسنة ، فقد اهتم بها وعمرها وأصلح مرافقها ، وعمل على حفظ الطرق وصيانتها (٢) • كما أنه أحسن معاملة أهلها • ولم يكتف بذلك بل انه كان يمد دمشق بالغلات حين لمي اشتداد الغلاء فيها مما أدى إلى تحسن أحوالها (٤) • وليس هذا فحسب بل ان بكجور خطب للفاطميين في منطقة حمص ، وكان يريد بذلك أن يتقرب من الدولة الفاطمية ، ويظهر نفسه أمام الخليفة العزيز بالله بمظهر المصلح • وكان

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٧ .

\_ الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي المصدر السابق ، ص ٢٨ .

\_ يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٩٨ .

\_ الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٠١ .

<sup>-</sup> العمري: المصدر السابق ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٨ .

\_ محمد كرد على: المرجع السابق ، ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : المصدر السابق  $^{2}$  ص  $^{2}$  -  $^{4}$ 

يطمع من وراء ذلك أن يحصل على ولاية دمشق ، وخاصة وأنه كان يتوقّع صداما قريبا مع سعد الدولة الحمداني •

و بالاضافة الى ذلك فان بكجور كان يكاتب العزيز بالله وتصله أجوبة على كتبه (٥) • وقد عمل بتصرفه هذا على اكتساب ثقة الفاطميين والخليفة العزيز بالله بالذات • هذا وكان بكجور يتطلع الى الاستيلاء على حلب ، فما أن وقع خلاف بينه وبين سعد الدولة حتى تقدم بكجور بكتاب الى العزيز بالله ، يطلب فيه معونة عسكرية اليأخذ له حلب (٦) •

ولا شك أن هذه الفكرة وجدت هوى في نفس العزيز بالله الـذي أرسل جيشا الى بكجور ليساعده في تنفيذ ما وعد به ١٠ وكان هـذا أول تدخل عسكري من جانب الفاطميين في شؤون الحمدانيين • وسار بكجور على رأس هذا الجيش مع أنصاره وأعداد كبيرة من بني كلاب حتى نزل حلى •

وفي أثناء حصار بكجور حلب بجيوش الفاطميين سار الامبراطور البيزنطي برداس فوكاس إلى حلب (٧) ، وفي نيته أن يفاجىء الجيوش الفاطمية بمجيئه • فقد كانت حلب في هدنة مع الروم منذ أن عقد حكامها اتفاقية صفر ١٥٥ه /ديسمبر ١٩٥٩ والتي تمت بين قرعويه ، ونائب الامبراطور البيزنطى • وبمقتضى هذه الهدنة أصبحت حلب خاضعة للنفوذ

<sup>(</sup>٥) الدواداري: المصدر السابق ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ٢ ص ١١٢ . WIET : Op. Cit., p. 193 — 194

PARDAS PHOCAS يذكر الاسم WIET: Ibid., p. 193 (٧) . بينما يرد الاسم في يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق . جزء ٢ ٤ ص ٤٠٧ ـ ١٣٦ برذس الفقاس .

السياسي البيزنطي (أُ •

ولا يذكر المؤرخون أسباب مجيء الامبراطور البيزنطي برداس فوكاس المفاجىء إلى حلب ويمكن أن يكون مجيئه لاحدى الاسباب الثلاث الآتية:

ا ـ أن يكون سعد الدولة الحمداني هو الذي استنجد به ، وطلب منه مساعدته ضد جيوش بكجور والفاطميين ، مما اضطره مقابل ذلك أن يحمل إلى الامبراطور البيزنطي مال سنتين وقدره أربعين ألف دينار ، وعلى هذا النحو تمكن سعد الدولة من إجبار بكجور والفاطميين على فك الحصار عن حلب ، وأكثر من ذلك قان الامبراطور البيزنطي تتبع بكجور السي منطقته حمص وأحرقها وخربها (٩) .

٧ ــ ان يكون برداس فوكاس قد جاء الى حلب تنفيذا لاحد بنود المعاهدة المعقودة بين الطرفين والتي كان سعد الدولة قد وافق عليها بعد عودته الى حلب • وكانت هذه المعاهدة لا تزال سارية المفعول حتى مجيء البيزنطيين إلى حلب في شهر جمادى الاولى ١٧٧ه/ نوفمبر محماد مذا وقد استغل البيزنطيون مساعدتهم لسعد الدوالة وطالبوه بمال الهدنة ، كما عملوا على تدعيم المعاهدة وتأكيدها • واستقر الرأي على أن يحمل سعد الدولة الى البيزنطيين في كل سنة أربعمائة ألف درهم فضة نقية، تصرف كل عشرين درهم بدينار (١٠) •

CANARD: Op. Cit., p. 832 — 833 (A)

<sup>(</sup>٩) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جرء ٢ ، ص ٤٠٧ .

س أن البيزنطيين بقيادة امبراطورهم برداس فوكاس قد خافوا أن يستد النفوذ الفاطمي السي حلب ، وهم الذين حاولوا مسرارا الوقوف في وجهه ، وعملوا بكل ما أوتوا من قوة على ابعاده ، لانهم أدركوا أن معنى حصار بكجور حلب بجيوش الفاطميين هو دخول هذه المنطقة الخاضعة لنفوذهم السياسي ضمن النفوذ الفاطمي + وكانت سياسة البيزنظين في تلك الفترة تقوم على تنصيب ولاة من أهالي البلاد على المناطق التي يحتلونها من بلاد الشام ، يسيرون وفق إرادتهم ويرضى عنهم السكان • وذلك ليضمنوا خضوع المنطقة لنفوذهم ، دون إثارة مشاكل أخرى جانبية كما حدث سنة ٣٦٣هم/ ٩٧٧م حين وافق الامبراطور تزيمكس على تسليم دمشق عليه وقبل ما قرره البيزنطيون عليه وأعلن خضوعه ، وقبل ما قرره البيزنطيون عليه •

ومهما يكن من أمر فان برداس فوكاس بقدومه الى حلب استطاع أن يحبط أول محاولة فاطمية للاستيلاء على حلب ، فقد كان مع جيش البيز نطبين الذي جاء إلى حلب مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي ، الذي كتب إلى بكجور محذرا إياه من مجيء البيز نطبين لصده (١١) ، وكان ابن الجراح قد فر في سنة ٢٧١هه/ ١٨٨م أمام قائد الفاطميين يلتكين والتجأ إلى الروم البيز نطبين (١٢) ، فارتحل بكجور عنها مسرعا نحو حمص ، وقد قدر بكجور أن البيز نطبين سيتبعونه إليها ، وانه بامكانهم دخولها . كما كان يخشى أن يستولوا على أمواله فنقلها الى بعلبك ، ومن ثم رحل

<sup>(</sup>١١) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٢٩ -

ــ الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢١٠ . "

\_ النويري: مخطوطة ، جزء ٢٤ ، مجلد ١ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۱۲) النويري: مخطوطة ، جزء ۲۶ ، مجلد ۱ ، ص ٥١

انظر ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ١٨ ، حاشية رقم ٤ . \_ انظر الباب الثاني : ص ١٠٣ – ١٠٤

الى جوسية (١٣) وترك حمص مفتوحة لجنود البيزنطيين الذين دخلوها وخربوها في يوم الثلاثاء ١٩ جمادى الاولى سنة ٣٧٣هـ/٢٠ اكتوبر عهمهم (١٤) ، وما أن غادر البيزنطيسون حمص حتى عاد اليها بكجور ودخلها ، وغلى هذا النحو فان النزاع بين بكجور وسعد الدولة هو في حقيقة الامر نزاع بين الفاطميين والبيزنطيين ، اذ كان كل منهما ينازع الآخر على اقتسام مناطق النفوذ في بلاد الشام ،

وهكذا استطاع بكجور أن يكسب عطف الدولة الفاطمية وثقتها وفقد ظهر بمظهر الخادم المطيع لها ، الحريص على مصلحتها ، والمتفاني في خدمتها وحمايتها ، والساعي إلى اخضاع مناطق الشام الشمالية لنفوذها وقد بدأ الفاطميون منذ هذه الفترة يستعينون بكجور ويقدمون لسه المساعدات أكثر فأكثر على أمل مساعدتهم في فتح حلب والقضاء على سعد الدولة ، وخاصة بعد أن ظهر للعيان تواطؤه مع البيزنطيين واستعدادهم لحمايته ليستطيع أن يقف على قدميه في وجه الفاطميين وبكجور و

وفي هذه الظروف السياسية تقدم بكجور بطلب ولاية دمشق مسن الخليفة العزيز بالله (١٠) • وكانت قد بلغت به مصانعة الفاطميين بأن اعتبر تفسه الباعنهم في ولاية حمص ، وأرسل لهم الجزية عنها • فأجابه الخليفة العزيز بالله موافقا على ذلك قائلا له : (تصير إلى بابنا لنوليك دمشق) • وتنفيذا لهذا الامر فقد أرسل العزيز بالله الى واليه على دمشق « يلتكين » أن يسلم دمشق الى بكجور (١٦) الذي تمكن من دخولها في يوم السبت

<sup>(</sup>۱۳) انظر فيما سبق ص ٢٠١ حاشية ٢١

<sup>(</sup>١٤) الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>١٥) العيني : المصدر السابق ، جزء ١٩ مجلد ٣ ، ورقة ٢٢ . CANARD : Op. Cit., p. 684

<sup>(</sup>١٦) العمري: مسالك الابصار ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ١٢٧ .

ويجب أن لا تتصور أن بكجور حصل على ولاية دمشق بسهولة منقد وقف وزير الفاطميين يعقوب بن كلس حائلا دون وصول بكجور إلى هذه الولاية • ويبدو أنه لم يكن يثق به ، وأنه كان يعلم نوايا نفسه ، ولذلك فانه كتب إلى يلتكين يمنعه من تسليم دمشق الى بكجور • وكان يعقوب بن كلس قد أبدى رأيه إلى الخليفة العزيز بالله في شأن بكجور ، ولكن الخليفة العزيز بالله في شأن بكجور ، ولكن الخليفة العزيز بالله كان مصرا على توليته • ووقع يلتكين في حيرة من أمره بين الخليفة ووزيره • ولكن العزيز بالله عندما علم بما يجري ، وأدرك سبب تأخر يلتكين عن تسليم دمشق لبكجور ، انزعج وخاطب وزيره قائلا له : ( نحن استيدعيناه لذلك ووعدناه به ) فقال ابن كلس : ( قد كان ذاك والحزم أن لا يولى ) ، ولكن العزيز بالله أصر على توليته دمشق (١٨) •

هذا ويجب أن ندرك أن ذلك لم يكن ليخف على بكجور ، فحقد على الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس ، وعمل على الوقوف في وجه وكيل ضياعه في دمشق ، واستطاع أن يتخلص منه ، فزاد ذلك في غضب الوزير الفاطمي على بكجور ، وأخبر العزيز بما كان منه : وقال له : (هذا أول عصيان . بكجور ، وسوف ترى ما يكون منه ) (١٩) .

وليس هذا فحسب ، بل ان بكجور أساء السيرة في دمشق ، وأخف

<sup>(</sup>١٧) أنظر الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢١١ - ٢١٢ .

<sup>-</sup> بيبرس الدوادار: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٥٦ .

ـ بيتشوف: المرجع السابق ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>١٨) ابن القلانسي ؛ المصدر السابق ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>١٩) الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢١٢ .

ـ القلقشندي: صبح الاعشى في صناعة الانشاء ، جزء ٤ ، ص١٦٤ .

<sup>-</sup> ۲۰۹ - موقف أمراء العرب م ۱۹۳

يظلم الاهاني ويجور عليهم ويبطش بالناس، ويجمع الاموال لنفسه، ويبدو أنه كان يدرك أنه لن يبقى طويلا في ولا يته، طالما أنه على عداوة مع الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس، فكان يسابق الزمن في الحصول على المال.

واستمر بكجور على هذا النهج مما أزعج ابن كلس وجعله يحاول التخلص منه ، فأرسل اليه من يقتله في سنة ٧٧٧هـ/٩٨٥م (٢٠) ولكن هذه المؤامرة لم تخف على بكجور ، واستطاع أن يكشفها ويقبض على منفذيها في دمشق ، وينزل بهم أقصى العقوبات ، فقد سمل عيونهم وصلب بعضهم ، ولكن ذلك لم يشف غليله ، فتمادى أكثر من ذلك وعسل على التضييق على وكلاء الوزير يعقوب بن كلس ، وأمعن في اذلالهم ، وكان هؤلاء يرسلون بكتبهم الى الوزيم الفاطمي موضحين له حالهم مع يكجور ، هذا ويذكر بعض المؤرخين أن بكجور تطاول حتى أنه لم يعد ينفذ ما يجيئه من كتب من الخليفة الفاطمي العزيز بالله (٢١) ،

أن ولاية بكجور مولى الحمدانيين على دمشق تضطرنا إلى التعرض لسياسة مصر الداخلية، فقد كان الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس معارضا لولاية بكجور على دمشق، وأدى هذا إلى خلاف بينه وبين الخليفة الفاطمي العزيز بالله ، فغضب الخليفة عليه لفترة، وقبض عليه وسجنه عدة أشهر ، ولكن سجن الوزير المصري أثر على الحالة الاقتصادية في البلاد، فارتفعت أسعار كثير من السلع والحاجات الرئيسية، وتعرضت مصر لحالة جدب بسبب انخفاض مياه فيضان النيل ، فأدى ذلك إلى قيام

<sup>(</sup>۲۰) ابن القلانسي : المصدر السنابق ، ص ۳۰ .

<sup>...</sup> الدواداري : المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢١٨ . WIET : Op. Cit., p. 194

<sup>(</sup>٢١) الدواداري: الدرة المضيئة ، جزء ٦ ، ص ٢١٩ .

بعض أهالي القاهرة بثورة على الخليفة الفاطمي العزيز بالله ، فاضطر الى اخراجه من السجن (٢٢) •

ومن ثم فان الدولة الفاطمية رسمت خطة لابعاد بكجور عندمشق، وجهزت لذلك حيشا بقيادة منير الخادم في سنة ٢٧٨هم (٣٣) ، وخرج منير الخادم بجيش عظيم لقتال بكجور ، كما صدرت الكتب الى ولاة الاعمال بالمسير معه ومساعدته ، وعمل بكجور في نفس الوقت على جمع جيوشه وحشدها ، وقد استطاعت الجيوش الفاطمية أن تهزم جنود بكجور في المعركة التي جرت بينهما في داريا قرب دمشق (٢٤) ،

عند ذلك شعر بكجور بضعف مركزه ، وخاف على نفسه ، فراسل منيرا الخادم على أن يسلم البلد له ويرحل عنه ، ففي كتابة الذي كتبه الى كاتب منير الخادم في هذا الصدد قال له : ( انبي عازم على المسير من هـ ذا البلد ، وأريد أن أكون على عهد وامان ، وأن لا أتبع بمضرة ) ، واستطاع أن يحصل على ما التمسه ، فأعد عدته لترك دمشق ، وخوفا من أن تكون الموافقة مجرد حيلة من منير الخادم ، فقد خرج خفية من دمشق ، وسار

WIET: Op. Cit., p. 194 (77)

<sup>(</sup>٢٣) العيني: الصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢٢ .

رزق الله منقريوس: تاريخ دول الاسلام 4 ص ٣٣٥ .

بينما يذكر العمري ( المصدر السابق ، جزء ١٦، مجلد ١٠ص١٢٨). أن منيرا الخادم قد سار الى دمشق سئة ٣٧٧هـ .

<sup>(</sup>٢٤) ابن القلانسي المصدر السايق 4 ص ٣٠.

\_\_ الدواداري: المصدر السابق ، ص ٢٢١ .

<sup>-</sup> العيني: الصدر السابق ، مجلد ١٩ ، جزء ٣ ، ورقة ٢٢ .

حتى وصل إلى الرقة في منتصف رجب سنة ٢٧٧هـ/٣٠ اكتوبر ٨٨٨(٢٥)٠

وعلى الرغم من أن بكجور رحل عن دمشق والتجأ إلى الرقة • فقد ظل ابن كلس يخافه ويخشى أن يعود ثانية الى دمشق فيكيد له • الذلك فقد أرسل رسولا يقول له (ما أردنا رحيك عن البلد وإنما إنفاذنا العسكر لابعاد ابن الجراح لفساده وعناده • وما كان من ضياع فلك افعل فيها ما أحببت ، فما لنا فيه حاجة ) (٢٦) • واستطاع بكجور بذلك أن يأخذ غلات دمشق في تلك السئة • وأن ينقل معه أمواله ، دون أن يعارضه أحد في ذلك .•

وبعد أن استقر بكجور في الرقة رأى أن يكاتب سعد الدؤلة والعباسيين والفاطميين ليرى موقف هذه الاطراف الثلاثة منه ، وينضم الى الطرف الذي تتحقق له مصلحة معه ، ولما لم يجد في رد الخليفة العباسي الطائع لله ما يؤثره به ، دعا اللخليفة الفاطمي العزيز بالله(٢٧) .

وفي السنة التالية راسل سعد الدولة بن حمدان وطلب منه أن يعيده على ولاية حمص ، فأجأبه سعد الدولة إلى ذلك رغبة منه في جمع

<sup>(</sup>٢٥) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٣٠٠

<sup>-</sup> بيتشوف: المرجع السابق ، ص ٣٧ .

WIET: Op. Cit., p. 195

<sup>(</sup>٢٦) أبن القلانسي: المصدر السابق. ٤ ص ٣١ .

<sup>-</sup> ابن ظافر الازدي: الدول المنقطعة ، ص ١٩ .

<sup>-</sup> الدواداري : المصدر السابق ، ص ٢٢٢ . ( وكان ابن الجراح قد ترك الروم والتجأ الى بكجور ) .

<sup>(</sup>۲۷) أبن ظافر الازدى : المصدر السابق ، ورقة ١٩ .

ـ النويري: مخطوطة ، جزء ٢٤ ، ص ٥١ .

الكلمة (٢٨) ، ولما بلغ ذلك ابن كلس استاء وقال (يجاورنا بكجور وقد جاهرناه بالعداوة) (٢٩) ، وعمل جاهدا على افساد خططه ، واظهاره بمظهر العاجز عن الدفاع عن حمص أمام جنود الفاطميين ، فقد أرسل سرية الى حمص نعبت أصحاب بكجور ، ونتج عن ذلك فساد في العلاقات ثانية بين سعد الدولة وبكجور (٣٠) ، وقد أدى ذلك - فيما يبدو - الى عدول سعد الدولة عن تسليم حمص له ،

وعلى الرغم من فشل بكجور في الوصول إلى حمص ، فقد تطلع إلى أكثر من ذلك ، فرأى أن يستغل كراهية العزيز بالله لسعد الدولة ، لبحقق أطماعه في الاستيلاء على حلب والعودة اليها ، فكاتب العزيز بالله وأوضح له أهمية حلب وكثرة خيراتها ، وأطمعه في احتلالها ، كما أوضح له أنها دهليز العراق ، وانها اذا أصبحت تابعة للفاطميين فان الحصول على غيرها ، يصبح سهلا ، وطلب من الخليفة العزيز بالله المساعدة والمعونة ، فأجابه بما أراد ، وكتب إلى نزال والي طرابلس بالمسير إليه ومساعدت عندما يطلب منه ذلك (٢١) ،

كان يعقوب بن كلس يريد أن يتخلص من بكجور بأية وسيلة ، ولذلك فانه لعب دورا كبيرا في اشعال نار الخصومة بين سعد الدولة

<sup>(</sup>٢٨) أبن القلانسي: المصدر السابق ، صفحة ٣١ .

\_ محمد جمال الدين سرور: نسياسة الفاطميين الخارجية، ص١٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢٩) الدواداري: المصدر السابق ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣٠) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣١) ابن ظافر: الصدر السابق ، ص ١٩ - ٠٠٠

ــ النويري: مخطوطة ، جزء ٢٢ ، ص ٥١ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٣ - ١٤٣ .

وبكجور ، وأطمع كلا منهما في الآخر الى درجة أن سعد الدولة الحمداني أرعز إلى بعض أصحابه أن يكتبوا إلى بكجور ويطمعوه في حلب و فارسلوا اليه يقولون: (سر إلينا حتى نأخذ حلب ، ونحن معك على صاحبنا) (٣٢) ولم يدرك بكجور المؤامرة وظن ذلك حقيقة ، فجمع جنوده وأراد المسير بهم الى حلب ،

وتنفيذا للمراسلات التي جرت بين أصحاب سعد الدولة وبكجور و وبناء على موافقة الخليفة العزيز بالله على امداده بالمعونة • فقد طلب بكجور من نزال أن يسير إليه ليلتقيا في حلب • ولكن نزالا هذا كان يتظاهر بأنه سيتحرك بقواته ويلتقي ببكجور ومن معه على أبواب حلب • بينما كان في نفس الوقت يتآمر عليه مع الوزير المصري عيسى بن نسطورس الذي خلف ابن كلس وكان عيسى بن نسطورس على عداء شخصي مع بكجور • ومن أجل ذلك فقد أرسل إلى نزال يأمره بأن يورط بكجور في بكجور • ومن أجل ذلك فقد أرسل إلى نزال يأمره بأن يورط بكجور في مساعدة • ولا ندري سبب عداء ابن نسطورس لبكجور (٣٣)، وما نعرفه أنه استطاع بعمله هذا أن يصط خطة بكجور في الحصول على معونة الخليفة الفاطمي العزيز بائله •

ولم يستطع بكجور أن يكشف المؤامرة التي حيكت بمهارة تامــة من قبل نزال والي طرابلس والوزير عيسى بــن نسطورس • واعتقــد بكجور أن نزالا في طريقة إليه ، معتمدا على الرسائل التي كانت تصل إليه

<sup>(</sup>٣٢) الدواداري: المصدر السابق ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣٣) يذكر ابن الاثير ( المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٥١ ) أن عيسى بن نسطورس النصراني وزير العزيز . كاتب نزال يأمره بمدافعة بكجور واطماعه ويدعوه أن يتخلى عنه عندما يتورط في قصد سعد الدولة. وكان السبب أن بينه وبين بكجور عداوة مستحكمة .

منه يطمئنه فيها عن قرب وصوله إلى حلب • فسار بكجور في سنة الدولة ، وقاتل فيها غلمان سعد الدولة ، ومرحل عنها • وفي طريقه إلى حلب حاول أن يكاتب مماليك سعدالدولة، ويغريهم الموقوف في صفه، ويستكشف أخبار حلب منهم نم يتوجه لحصارها •

وقد لمس سعد الدولة الحمداني أن بكجور عصاه ، وأن جيوشه في طريقها اليه ، فأرسل في طلب المساعدة من البيزنطيين (٢٦) ، ولكنه رأى في نفس الوقت أن يكتب الى بكجور يذكره بالله ، ويهدده ، ويبذل له أن يقطعه من باب حمص الى الرقة ، ويدعوه الى الكف والموادعة ، ورحاية حق الرق والعبودية (٢٧) ، ولم يرد أن يبدأ القتال الا بعد أن يصله جواب بكجور عن كتابه ، وقد وافى رسول سعد الدولة بكجور ، فأوصل اليه الكتاب ، فلما وقف عليه قال له : (قل له الجواب ما تسراه عيانا لا ما أرسل اليك كتابا (٢٨) ) ،

وبعد ذلك لم يبق أمام سعد الدولة الا الصدام المسلح ، ولكنه رأى أن يستعمل الى جانب ذلك الحيلة ، فكاتب العرب في جيش بكجـور

<sup>(</sup>٣٤) ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ، جزء ١ ، ص ٣١٠

<sup>(</sup>٣٥) بالس : على مرحلتين من حلب بينها وبين الرقسة ، وعلى مسافسة قصيرة من غربي الفرات أما ألآن فهي تبعد عن الفرات أربعة أميال بعد أن غير الفرات مجراه باتجاه الشرق ،

<sup>-</sup> انظر هبة الله الشيرازي : المصدر السابق ، ص ١٧٠ - LE STRANGE : Op. Cit, p. 417

<sup>(</sup>٣٦) النويري : مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، ص ٥١ ٠

<sup>.</sup> محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٣٧) أبن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣٨) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٣٥ -

<sup>-</sup> النويري: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، ص ٥١ - ٥٢ ، ولكنه يذكر أن بكجور أجابه « ما ترأه دون ما تسمعه »

على هذا الشكل تخلص سعد الدولة من بكجور ثم توجه بعدها الى الرقة ، حيث كان أولاد بكجمور وأمواله ، كما كان فيها أبو الحسن المغربي وسلامة الرشيقي (١٠٠٠) • فأرسل إلى الاخير طالبا منه تسليم البلد ، فوافق على ذلك واشترط للتسليم :

١ ــأن يمنح الامان لاولاد بكجور على نفوسهم وأموالهم ٠

٢ - أن يقتصر فيما يأخذه من الرقة على آلات الحرب والعدد .

وطلب سلامة الرشيقي من سعد الدولة الحمداني أن يحلف يمينا على ذلك • فأجابه سعد الدولة ، وحلف له فسلم إليه البلد(٤١) .

ولكن ما أن رأى سعد الدولة أولاد بكجور يخرجون بأموالهم ، حتى استعظمها واستكثرها ومالت نفسه إلى امتلاكها ، على الرغم مما سبق

<sup>(</sup>٣٩) العمري: المصدر السابق ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ١٣٣ .

ـ النويري: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، ورقة ٥٢ .

<sup>(</sup>٠٤) بيتشوف: المرجع السابق ، ص ٣٨ ٠٠

<sup>(</sup>١١) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٧٩ .

<sup>-</sup> ابن الاثمير: المصدر السابق ، حوادث سنة ٢٨١ .

<sup>-</sup> النويري: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، مجلد ١ ، ص ٥٦ .

أن أقسم عليه (٤٢) . فهون عليه القاضي ابن أبي الحصين الاستيلاء عليها (٤٠) . ولما علم أولاد بكجور بأن سعد الدولة الحمداني سينقض أمانه معهم ، كتبوا إلى الخليفة العزيز بالله يسألونه أن يشفع لهم عند سعد الدولة الحمداني ، ويسأله الكف عنهم والإبقاء عليهم ، فكتب الخليفة العزيز بالله إليه كتابا يتوعده فيه ويأمره ان يسيرهم الى مصر ويتهدده إن لم يفعل قائلا له (إنك متى خالفتنا في ذلك ، واحتججت فيه كنا الخصوم لك وجهزنا العساكر اليك (٤٤) .

وقد أنفذ الخليفة العزيز بالله كتابه هذا الى سعد الدولة الحمداني مع فائق الصقلبي أحد خواصه ، فلما قرأه سعد الدولة نادى قواده وقرأه عليهم وقال لهم (ما الرأي عندكم فيه) ؟ فقالوا (نحن عبيدك وغلمانك ، ومهما أمرتنا به وندبتنا له كانت عندنا الطاعة والمناصحة فيه (٥٤٠) ، فتقدم سعد الدولة عند ذلك وأحضر الرسول ، فلما مثل بين يديه ، أمر باعطائه الكتاب ولطمه وأجبره على أكله فقال له : (أنا رسول وما عرف من الملوك معاملة الرسل بمثل ذلك) ، ولكنه أجبره على أكله ، فلما مضغهقال له (عد إلى صاحبك وقل له ، لست ممن تخفى أخبارك عنه وتمويهاتك عليه ، وما بك حاجة الى تجهيز العساكر إلى فانني سائر إليك ليكون اللقاء

<sup>(</sup>٢٤) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٠ .

\_ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٨ .

ـ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣٨ ٠

\_ النويري: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، مجلد ١ ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥٥) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٣٨ ٠٠

\_ ابن ظافر الازدي: المصدر السابق ، ص. ٢١ .

قريبا منك • وخبري يأتيك من الرملة (٤٦) ) • ولما وصل الرسول السي العزيز بالله أخبره بما سمعه وشاهده انزعج لما حدث •

وتنفيذا لذلك فان سعد الدولة الحمداني ارسل قسما من جنوده الى حمص ، بينما أقام هو بظاهر حلب أياما يهيىء جيوشه للمسير لقتال العزيز بالله ، وفي أثناء ذلك مرض ومنع عن الحركة ، ولكنه امتنع عن الراحة قائلا: (أنا بازاء وجه أريد قصده) ، وكان يقصد بذلك حرب مع الخليفة العزيز بالله ، ولكنه ما لبث أن أصيب بفالج في نصفه الايمن وتشاءم من اليمين الذي حلفه لابناء بكجور ونكث به ، وبعد ثلاث ليال توفي وكان ذلك في رمضان سنة ١٨٣ه / اكتوبر ١٩٩١م ، وحمل في تابوت الى الرقة ودفن بها (١٤٩٥) ،

<sup>(</sup>٢٦) ابن ظافر الازدى: المصدر السابق ، ص ٢١ ٠

\_ النويري: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، مجلد ١ ، ص ٥٠ .

<sup>.</sup> حسن ابراهيم حسن : الدولة الفاطمية ، ص ٢٣٥ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٤ -

<sup>(</sup>٤٧) الحافظ الذهبي: كتاب دول الإسلام ، جزء ١ ، ص ١٧٠ .

\_ العيني: عقد الجمان ، جزء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢٢٤ .

### \_ في عهـ د سعيد الدولة (( ابو الفضائل ))

بعد وفاة سعد الدولة الحمداني سنة ١٩٩١/ ٩٩٩ عجد لؤلؤ مولى الحمدانيين في تنصيب أبي الفضائل وأخذ البيعة له مسن الجند وتراجعت العساكر التي كان قد أرسلها لقتال الفاطميين في مصر و بعد أن استأمن منها الى الخليفة العزيز بالله ثلاثمائة من علمان سعد الدولة بعدوفاته، فأمنهم الخليفة العزيز بالله ما وأحسن اليهم وقربهم اليه وكان منهم وفاء الصقلبي وبشارة الاخشيدي ، ورباح السيفي ، وقوم آخرون وولى الخليفة العزيز بالله وفاء الصقلبي عكا ، وبشارة الاخشيدي طبرية، ورباحا غزة (١) و

ثم وأن أبا الحسن المغربي وزير بكجور (٢) ، كاتب الخليفة الفاطمي العزيز بالله طالبا منه السماح له بالالتجاء إلى مصر ، وتم له ذلك • ولما كان ابن المغربي هذا حاقدا على الحمدانين ، فانه استغمل موت سعمد

<sup>(</sup>۱) الروذراوري أبو شجاع: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢١٧٠ .

\_ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٣٩ .

ابن ظافر الأردي: المصدر السابق ، ص ٢١ ( ولكنه يـ ذكر استئمان بشارة الخادم الأخشيدي فقط ) .

ـ ابن تغري بردي : المصدر السابق ، جزء ؟ ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) كان المغربي كاتبا لسعد الدولة ، ولكن خلافا حصل بينهما ، فدهب الى بكجور في الرقة فاستوزره . وكان ممن أمنه سعد الدولة بعد دخولة الرقة ونكث . ففر الى مشهد علي بن أبي طالب ، وفسر مسن هناك الى العزيز بالله .

انظر ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٥١ - ١٥٢ .

الدولة الحمداني ، وتولي ابنه سعيد الدولة ، فبدأ يطمع الخليفة العزيز بالله في حلب (٢) ويعظم أمرها ويذكر له كثرة أموالها ، كما هون عليه الحصول عليها مشيرا عليه بارسال أحد غلمانه لفتحها (٤) • فوجد ذلك هوى في نفس الخليفة الفاطمي العزيز بالله ، الذي كان يطمح في القضاء على الدولة الحمدانية والسيطرة على شمالي بلاد الشام •

وتنفيذا لذلك فقد عين الخليفة العزيز بالله غلامه منجو تكين على رأس جيش عظيم في صفر سنة ٣٨١هـ/ابريل ٩٩١م(٥) وقد بلغ من شدة اهتمام الخليفة العزيز بالله وتحمسه لهذه الحملة أن رافقها حتى منية الاصبغ وخلع على منجو تكين ، وأعطاه أمو الاكثيرة ، وبلغ ما أنفقه الخليفة العزيز بالله عليها ما يزيد على ألف ألف دينار(٢) و كما أنه رفع قدر القائد ونوه بذكره ، وأمر كبار الجيش والعظماء بالترجل له ، وولاه الشام وأمره بالمسير إلى حلب ، وضم إليه أبا الحسن بن المغربي ليقوم بالامسر والتدبير و

<sup>(</sup>٣) بيبرس الدوادار: الصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الروذراورى: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢١٧ .

\_ النويري : مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٥٠

<sup>..</sup> ألنوبرى: مخطوطة نهاية الارب ، جزء ٢٤ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن ميسر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٨٨ (ويضيف ايضا الى أن العزيز خلع على منجوتكين ، وحمل اليه عشرة أحمال مال فيها مائة الف دينار ، ومائة قطعة من الثياب الملونة على أيدي خمسة وعشرين غلاما ، وعشر قباب بأغشية ومناطق مثقلة ، وأهلة وقروش وخمسين بند منها ثلاثة مثقل ، وعشر منجوقات ، وعشمر أفراس ، قيد ذلك كله بين يديه . فأقام بمنية الاصبغ شهرين وسبعة عشر يوما يخرج اليه العزيز لمشاهدة لعب الغلمان ، وينفذ اليه في كل يوم جائزة وخلعها وحملا مالا .

ولم يكتف الخليفة العزيز بالله بذلك ، بل انه رأى أن يوفر الامسان لمؤخرة جيشه ، فاستمال حسان بن مفرج بن الجراح صاحب الرملة إليه وخلع عليه وامره بالمسير مع منجوتكين (٧) • وفي هذا الصدد يشير المؤرخ CANARD الى ما تم من اتفاق مع بني الجراح فيقول أنه في سنة ٣٨٣هـ /٩٩٥م عقدت اتفاقية عسكرية سياسية بين حكام جنوب سورية وبين الفاطميين من أجل الوقوف في وجه الحمدانيين وحلفائهم البيزنطيين (٨) • كما أن منجوتكين نظم جنوده وسار في اتجاه حلب •

ويمكننا تتبع الحوادث وتقليم حصار منجوتكين لحلب إلى ثلاث مراحمل •

المرحلة الاولى تبدأ بحصار حلب في سنة ٢٨٢هـ/ ٩٩٢م (٩) • فقد سارمنجو تكين من القاهرة ، وما أن وصل الى دمشق حتى تلقاه قوادها وأهلها وعساكر الشام كلها ، فأقام بها مدة ثم رحل السي حلب وبرفقت ثلاثين ألف رجل • وفي طريقه اليها فتسح حمص (١٠) • وتحصن أبسو الفضائل ولؤلؤ وراء أسوار مدينة حلب ، وأغلقا أبواب المدينة •

ولما رأى سعيد الدولة الحمداني جنود منجوتكين خاف واراد أن يصالحه و فأرسل إليه باذلا له أموالا كثيرة على أن يرحل عنه ، وعلى أن يكون في الطاعة ويقيم الدعوة ، ويضرب السكة باسم الخليفة العزيز بالله، ويكتب اسمه على البنود في سائر أعماله و فامتنع منجوتكين من قبول ذلك ، وحاصر حلب ثلاثا وثلاثين يوما حتى ضجر أهل حلب وقالوا لابن

<sup>(</sup>٧) أبن ميسر : أخبار مصر ، جزء ٢ ، ص ٤٨ .

CANARD: Op. Cit., p. 700 (A)

<sup>(</sup>٩) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٠) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٣٨ .

حمدان: (إما أن تدبر أمر البلد وإلا سلمناه) ، فقال لهم ـ وكان قـد استنجد بالامبراطور البيزنطي ـ (عليكم بالصبر ثلاثة أيام ، فان البرجي والي انطاكية مـن قبـل البيزنطيين ، قـد سار الى نصرتي في سبع صلبان )(١١) .

واستبسل سعيد الدولة الحداني ولؤلؤ في القتال ، واستظهرا على منجوتكين وكانا في انتظار معونة الامبراطور البيزنطي باسيل ، وقد أرسلا إليه حين طلبا النجدة منه يذكرانه بما كان بينهما ، وأرسلا إليه هدايا وتحفا كثيرة ، وسألاه المعونة والنصرة على الفاطميين ، فأرسل الامبراطور البيزنطي إلى البرجي صاحب انطاكية (١٢) ، يأمره بجمع عساكر البيزنطيين والمسير لمساعدة حكام حلب(١٢) ، والعمل على ابعاد الفاطميين عنها ، فسار البرجي في خمسين ألف رجل ، ونزل بجسر الحديد (١٤) ،

ولما علم قائد الفاطميين منجوتكين بمقدم البيزنطيين ، أراد أن يتجنب القتال على جبهتين ، ولذلك راسل البرجي صاحب انطاكية ، وأوضح له أنه جاء قاصدا حلب والحمدانيين وأنه لن يتطرق إلى أي من المدن والقرى التابعة للبيزنطيين وأنه لن يسمح لجنوده بافساد شيء ، فقبض البرجي على رسول منجوتكين واعتقله (١٥) ، مما أدى الى استياء

<sup>(</sup>١١) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٢) كان والي انطاكية في تلك الفترة ميخائيل البرجي الماجسطرس - انظر يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>١٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١١ ٠

\_ ابن العديم: زبدة الحلب ، جزء ١ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٤) يقع في الشمال الشرقي من انطاكية على مسافة نصف يوم سيرا علي الاقدام بين حارم وانطاكية .

\_ انظر ابن الشحنة: الدر النتخب في مملكة حلب ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>١٥) يحيى بن سميد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٣٨ .

منجوتكين منه وعزم على قتاله والتخلص منه قبل أن يتم مهمته منع الحمدانيين •

وقد حدث أثناء فترة الحصار والتي امتدت ثلاثا وثلاثين يوما عدة معارك بين الحمدانين والفاطميين ، فقد حاصر قائد الفاطميين منجوتكين مع بعض جنوده أفاميه ، واستطاع أن يهزم الحمدانين وأن يستولي عليها في شهر ربيع الثاني سنة ٣٨٦هـ/يونيو ٢٩٩٦ ، وقتل وأسر جماعة مسن الحمدانيين ، ثم عاد منجوتكين الى حلب ، ونزل عليها من ناحية باب اليهود ، ووقعت الحرب بينهما في جميع أنحاء المدينة (١٦) ،

وعلى الرغم من أن الامبراطور البيزنطي باسيل أنكر ما فعله البرجي صاحب انطاكية برسول منجوتكين ، واستدعى الرسول اليه وشاهده وخاطبه وأطلق سراحه (۱۷) ، فان منجوتكين استاء كثيرا من هذا الامر ، كما أنه انزعج لمسير البرجي في اتجاه حلب ، ونزوله على قسطون (۱۸) . فاستشار أصحابه وذوي الرأي عنده خوفا من الوقوع بدين نارين ، فاجتمع رأيهم على الانصراف عن حلب وقصد البيزنطيين لمنعهم عدن الوصول اليها ، فترك حامية تحاصر حلب مع بعض أصحابه ، وهم بشارة القلعي ، وابن أبي رمادة ، ومعضاد بن ظالم (۱۹) ، وانصرف مع بقية جنده للقاء البيزنطيين ، وقد تمكنت قواته من عبور نهدر العاصي ، وبذلك أصبح الطرفان على أرض واحدة ، وكان عدد قوات منجوتكين خمس أصبح الطرفان على أرض واحدة ، وكان عدد قوات منجوتكين خمس

<sup>(</sup>١٦) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>١١١) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصابر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>١٨) في منطقة الروج من محافظة حلب وهي الآن خرائب .

LE STRANGE: Op. Cit., p. 490

<sup>(</sup>١٩) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٦ .

وثلاثون ألف مقاتل ، بينما كان عدد القوات المرافقة للبرجي يزيد على خمسين ألفا<sup>(٢٠)</sup> ، ويظهر ان قوات الفاطميين كانت تزداد أعدادها بمن ينضم اليها من أفراد القبائل من المناطق المفتوحة ، وفي المعارك التسي جرت بين الطرفين قتل من البيزنطيين نحو عشرة آلاف فارس<sup>(٢١)</sup> ،

ولكن منجوتكين لم يقض بهذا الانتصار على قدوة البيزنطيين المتوجهة الى حلب ، إذ أن قسما منهم بقيادة ابن أخت البرجي ، انحازت الى حصن عم (٢٢) . فسار منجوتكين لملاحقتهم فحاصر الحصن وفتحه بالسيف ، وأسر ابن اخت البرجي ووالي الحصن وثلاثمائة بطريق ، وغنم مالا كثيرا ، وأحرق حصن عم "وما حولها ، وقد وجد فيه عشرة آلاف أسير من المسلمين فأخرجهم وضمهم الى جيشه لمساعدته (٢٢) .

وتوجه منجوتكين بعد القضاء على ابن اخت البرجي الى انطاكية وحاصرها ، ولكنه لم يتمكن من فتحها ، واستفاد من هذا الحصار بأن غنم غنائم كبيرة من البقر والمواشى والجاموس ، وعاد بها من انظاكية الى

CANARD: Op. Cit., p. 698 (٢٠) ويذكر ان قوات منجوتكين خمس وثلاثون ألفا بينما قوات البيزنطيين بلغت سبعين ألفا .

LANE POOLE: Op. Cit., p. 159 —

<sup>(</sup>٢١) الروذراوري : المصدر السبابق ، مجلد ٣ ، ص ٢١٨ ـ ٢١٩ .

ـ ابن تغري بردي ع المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ١١٨

بينما يذكر محمد راغب الطباخ: المرجع السابق ، حزء ١ ، ص ٣٠٩ - ٣٠٠ ان البرجي سار في خمسة آلاف فارس ، وأن منجوتكين قتل منهم عشرة آلاف فارس .

<sup>(</sup>٢٢) عم قرية غنية يوجد فيها ينابيغ كثيرة . وتقع بين انطاكية وحلب وفيها حصن كبير .

LE STRANGE : Op. Cit., p. 457 —

<sup>(</sup>٢٣) أبن العديم: المصدر السابق، وجزء ١٠٠ ص ١٨٧ .

مرعش (۲٤) فقتل وأسر وغنم وخرب وأحرق ، ومن ثم عاد بعساكره لحصار حلب ، ونزل على الباب المعروف بباب اليهود ، وحاصرها وبقي علسى حصاره لها حتى انقضاء سنة ۲۸۲هـ/۹۹۲ م ، ثم عاد الى دمشق •

ولنا أن تتساءل هنا عن أسباب عودة منجوتكين السى دمشق علسى الرغم من انتصاره على البيزنطيين ، وعلى الرغم من أن الحمدانيين وأهالي حلب أصبحوا في ضيق شديد من الحصار ؟ لا بد أننا نجد سبب ذلك في الوسائل التي اتبعها لؤلؤ مولى سعيد الدولة بعد فشل وصول المساعدة البيزنطية اليه ، فقد أحرق المزروعات والمحاصيل في الاراضي المحيطة بعلب متعمدا مضايقة عسكر الفاطمييين من قلة المؤن (٢٥٠) ، كما أنه أراد استخدام اسلوب سياسي يستطيع به ان يحبط الحصار بعد فشل الاساليب العسكرية ، فكاتب أبا الحسن المغربي والقشوري ورغبها بالاموال الكثيرة على أن يعملا على خداع قائد الفاطميين منجوتكين ليترك الحصار في هذا العام ، ويعود اليه في العام القادم ، معللين ذلك بتعذر الاقوات ، وصعوبة الحصول على الميرة (٢٢٠) .

وفعلا فقد قاما بالدور الذي أسند اليهما بنجاح ، وصورا الوضع

<sup>(</sup>٢٤) مدينة صغيرة في شمال سوريا المسافة بينها وبين انطاكية مسيرة يومين . وبينها وبين الحدث يوم واحد .

LE STRANGE: Ibid., p. 502 — 503 —

<sup>(</sup>٢٥) الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢١٩ .

\_ ابن تفرى بردى: الصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ١١٩

<sup>-</sup> محمد رأغب الطباخ: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن القلانسي الصدر السابق ، ص ٢٦ .

ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٥٣ .

\_ ابن تفري بردي : الصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ١١٩ .

<sup>- &</sup>quot; بيبرس الدوادار: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٧٨ .

لمنجوتكين على أنه غير مناسب للقتال (٢٧) ، وأنه من الخير ترك الحصار في هذا العام ، وقد اقتنع منجوتكين بذلك \_ ويظهر أنه كان قد تضايق من الحرب وفضل العودة الى دمشق ، فصادفت هذه الفكرة هوى في نفسه بعد أن مل الحصار وطول السفر ، فأرسل الى العنزيز بالله يخبره بساحدث ، ويعلمه عن تعذر الاقوات ، وان الجنود لا قدرة لهم على البقاء ، ويستأذنه في العودة الى دمشق ، ولم ينتظر منجوتكين وصول جواب الخليفة ، فرحل عائدا الى دمشق ، ولم

ويبدو أن الدور الذي لعبه ابن المغربي في عدودة منجوتكين الدى دمشق كان كبيرا • فقد كان من جهة مدفوعا من قبل الحمدانيين مقابل مبلغ من المال ، ثم انه من جهدة ثانية كان مستاءا لان الخليفة الفاطمي العزيز بالله أوكل الى منجوتكين رئاسة الجيش ، فأراد اظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق ما أوكل اليه • ولا شك أن أعداء ابن المغربي أدركوا ذلك ، وحرضوا الخليفة العزيز بالله عليه ، حتى انه في المرحلة الثانية من الحرب عزله ، وعين عوضا عنه صالح بن علي الروذباري (٢٩) •

<sup>(</sup>٢٧) بيبرس الدوادار: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ورقة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢٨) الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢١٩ .

ـ ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٤٢ .

<sup>-</sup> سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ١ ، ورقة ٢٣٧

<sup>(</sup>٢٩) الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢١٩ .

ــ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>-</sup> محمد راغب الطباخ: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٣١١ .

<sup>.</sup> بيتشوف: المرجع السابق ، ص ٣٩ .

وما أن علم العزيز بالله بعودة منجوتُكين الى دمشق حسى استشاط غضبا ، وقرر أن يمد العسكر بالميرة من غلات مصر ، فحمسل مائسة الف تليس (٢٠٠) في البحر الى طرابلس ، لينقل برا الى حصن أفامية •

وتبدأ المرحلة الثانية من الحرب بعودة منجوتكين في السنة التالية أي في سنة ٣٨٣ هـ/٩٩٩ م لقتال الحمدانيين وحصار حلب ، فقد توجه من دمشق ونزل على قلعة شيزر وفتحها (٢١) ، وأمن واليها من قبل الحمدانيين وجميع من كان معه ، ثم سار الي افامية فتسلمها من نائب سعيد الدولة \_ وقد احتلت مدينة أفامية دورا هاما في هذه الحروب ، لانها أصبحت مركزا هاما لجيوش الفاطميين ، فكانت تتجمع فيها الجيوش للاستعانة بها عند الحاجة \_ ومن ثم توجه بمن انتخبه من الجنودللاراضي المحيطة بأنطاكية ، فغنموا غنائم كثيرة ، وبلغوا نواحي بوقا(٢٦) ، وقطعوا المحيطة بأنطاكية ، فغنموا غنائم كثيرة ، وبلغوا نواحي بوقا(٢٦) ، وقطعوا

<sup>(</sup>٣١) مدينة صغيرة تقع بين المعرة وحماة على مسيرة يوم ، وبها قلعة يسير تحتها نهر العاصي وهي مدينة قديمة وقد فتحها أبو عبيدة بن الجراح بعد دخولة حماة في سنة ١٧ هـ/٦٣٨ م وهي تبعد ٩ أميال عن حماة و ٣٣ ميلا عن انطاكية ، ولها اسوار من القرميد وثلاثة أبواب ، ونهر العاصي يسير خارج الاسوار وشمال القلعة .

LE STRANGE: Op. Cit., p. 533 — 534

<sup>(</sup>٣٢) هي قرية تابعة لمنطقة انطاكية ، وهي تقع بين حلب والمصيصية ، بنيت من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك .

<sup>(</sup> LE STRANGE : Op. Cit., p. 424 )

## بغراس (١٦٦) وعاد العسكر الى الروج(أأ) ٠

ثم ان العزيز بالله رأى في محرم سنة ٣٨٤ هـ/فبراير ٩٩٤ م أن يسير ثانية أبا الحسن علي بن المغربي الى منجوتكين وجعله مدبر جيشه والناظر في أعمال الشام ، وذلك لما يعلمه الخليفة العزيز بالله عن خبرة المغربي بتلك الناحية (٥٦) . وقد رافقه عسكر كثير ، وسار مع منجوتكين الى حلب في شهر ربيع الثاني من نفس السنة ، وبدأ حصار حلب ثانية ،

وكان على جنود الفاطميين الذهاب الى أفامية لاخف المؤونة ، شم العودة الى حصار حلب ، وكان البرجي يعمل على منع جنود مصر مسن الحصول على العلف من أفامية (٢٦) ، فاضطر منجوتكين أن يسمير اليه بقسم من جيشه ، ويترك القسم الآخر يحاصمر حلب ، والتقى بجنود البرجي في ٢ شعبان سنة ٣٨٤ هـ/١٠ أغسطس ١٩٤٤ م فظفر بهم ، وغنم الاموال والرجال والحيل التي لا تحصى ، وأسر كثيرا مسن البيزنطيين ، وسار حتى نزل على اعزاز فأخذها ثم عاد الى حصار حلب ،

هذا وقد دام الحصار على هذا النحو ثـــلاثة عشـــر شهرا ، عمـــل منجوتكين خلالها على بناء مدينة قضى فيها فصــــل الشتاء ، وعمر فيهـــا

<sup>(</sup>٣٣) أما بغراس فتقع على طريق الثفور على منحدر جبل اللكام على الطريق الذاهب من حلب الى انطاكية ، فيها قلعة مرتفعة . والمسافة من بغراس الى انطاكية ١٢ ميلا ومنها الى اسكندرونة ٩ أميال .

انظسر

LE STRANGE : Op. Cit., p. 407 — 408 —

<sup>(</sup>٣٤) الروج كورة من كور حلب المشهورة في غربيها ، بينها وبين المعرة .

\_ انظر ابن المعديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، حاشية ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣٥) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٨٩ -

العمامات والخانات والاسواق ، وكان أهالي حلب في هذه الفترة في أشد ضيق ، فقد سبب طول الحصار تعذر الاقوات في حلب ، حتى أن أبا الفضائل فكر في الاستسلام لمنجوتكين فمنعه لؤلؤ من ذلك (٢٧٠) ، وبعث عنده الامل ثانية بالاستنجاد بالبيزنطيين ، وكان لؤلؤ يحاول تخفيف وطأة الحصار وغلاء الاسعار على الاهالي بأن يشتري القفيز من الحنطة بثلاثة دنانير ويبيعها للناس بدينار واحد ، كما لجأ الى اسلوب آخر للتخفيف من المجاعة ، فقد سمح للاهالي بالخروج من حلب ، وكان يفتح لهم الابواب ، وكان منجوتكين يترك من خرج من حلب من الجوع والمرض دون أن يؤذيه (٢٨) ،

ولم يعد في امكان الاهالي تحمل الحصار لمدة أطول ، فأرسل لؤلؤ الى الامبراطور البيزنطي طالبا منه المعونة ، قائلا له : ( متى أخذت حلب، فتحت انطاكية بعدها ، وأتعبك التلافي ، واذا سرت بنفسك حفظت البلدين جميعا وسائر الاعمال ) ، ولما كان باسيل يخاف من سيطرة الفاطميين على المناطق الشمالية فقد ترك قتال البلغار وسار الى حلب وبرفقته مائة ألف مقاتل ، وكان ينضم اليهم من كل بلد يدخلونها عسكر جديد (٢٩٠٠) ، واستطاع الوصول الى مروج حلب دون أن يشعرهم بذلك ، وقد وصل في سنة ٣٨٥ هـ/ ٩٥٥ م بعد أن كاد اهل حلب بهلكون جميعا(٤٠٠) ، وكان الجيش الفاطمي على شفا حفرة من النصر (٤١٠) ،

CANARD: Op. Cit., p. 704 (TY)

<sup>(</sup>٣٨) الروذراورى: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٢٠ .

بينما يذكر ابن القلانسي (المصدر السابق ، ص ٤٣) أن منجوتكين اصدر أوامره بقتل كل من يخرجمن حلب وذلك ليزيد في الضيق عليهم.

<sup>(</sup>٣٦) ابن تغري بردي : المصدر السابق ؛ جزء ٤ ؛ ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>٤٠) الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٦ ، ص ٢٣٧ -

CANARD: Op. Cit., p. 703 (§1)

ثم ان لؤلؤا أراد أن ينهي الحصار فأرسل محذرا منجوتكين مسن وصول البيزنطيين قائلا له: ( ان عصمة الاسلام الجامعة لنا تدعوني السي انذاركم والنصح لكم • وقد أظلكهم باسيل في جيوش الروم ، فخذوا الحذر لانفسكم ) • كما أن طلائع جيشه جاءته بنفس الخبر •

ومن أجل ذلك خاف منجوتكين أن يصبح بين نارين ، وفضل الانسحاب على البقاء ، فأحرق الخزائن والاسواق والابنية التي كان قد استحدثها ، وسار متجها نحو دمشق ـ ويظهر أن منجوتكين عقد المعاهدة مع الحمدانيين في تلك الفترة (٢٤) ولما وصل الامبراطور البيزنطي باسيل الى حلب نزل في الموقع الذي كان فيه الجيش الفاطمي ، فشاهد مس موقعهم ما هاله وعظم في عينه ، وأدرك كشرة عسكرهم ومقدار قوتهم ، وخرج اليه أبو الفضائل ولؤلؤ يبديان شكرهما لجيئه ومساعدتهما في التخلص من الحصار الذي فرض على حلب ، وقد وصل بهما الامر أنهما ارتميا عليه ، وطرحا أنفسهما على رجليه (٢٤) وقدم له أبو الفضائل هدية جليلة القدر فقبلها منه وأعاده السي حلب ، ووهب له القطيعة (١٤٤) التي خليب كانت له على حلب في تلك السنة ، وكان في امكان الامبراطور البيزنطي باسيل في ذلك الوقت الاستيلاء على حلب بكل سهولة ، ولكنه لم يفعل (١٥٠) ،

<sup>(</sup>٤٢) أنظر قيما بعد ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣

<sup>(</sup>٢٣) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(} })</sup> القطيعة : مال الهدنة .

<sup>(</sup>٥)) قال قسطنطين لاخيه الملك باسيل: « خل حلب والشام ما يمتنع منك » فقال « ما تسمع الملوك اني خرجت أعين قوما فغدرت بهم ، فقال له بعض أصحابه « ليست حلب غالية بغدره » فقال الملك « بلا ولو أنها الدنيا » وكان اذا خرج أبو الفضائل الى ملك الروم أقام لؤلو بحلب ، واذا خرج لؤلؤ ، أقام أبو الفضائل .

انظر ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٩١ .

وبقي يومين ثم رحل في اليوم الثالث الى الشام ونزل على حصن شيزر وفيه أحد قواد العزيز بالله الفاطمي ، فقاتله حتى اضطره الى طلب الامان فأمنه وسلم الحصن اليه • ثم وضع عليه من يثق به (٤٦) • بوواصل باسيل المسير حتى فتح حمص ونهب وسبى ، ثم نزل على طرابلس وحاصرها ما يزيد على أربعين يوما ، ولما لم يستطع فتحها عاد الى بلاده •

أما المرحلة الثالثة فتبدأ بخروج الخليفة العزيز بالله من القاهرة بعد أن تواردت هذه الاخبار اليه فأغضبته وعظم عليه الامر ، ونادى بالنفير ليجمع كافة جنوده وقواته ، واستقر رأيه على أن يسير بنفسه لفتحلب، وصد قوات البيزنطيين وبدأ يستعد لهذه الحملة من سنة ٣٨٥ هـ/ ٥٩٥ م (٧٤) وخرج مستصحبا جميع عساكره حاملا معه ما يحتاج اليه من عدده وأمواله وذخائره ، وقد أمر وزيره عيسى بن نسطورس بانشاء اسطول يرافق الحملة البرية ويسير بمحاذاة الساحل ، ليصد به قدوات البيزنطيين ويقاتل امبراطورهم باسيل (٨٤) ، فجمع الاخشاب من سائر النواحي في البلاد ، وأنشأ هذا الاسطول بدار الصناعة في مصر ، وحمل اليه جميع الآلات والعدد والسلاح ، وعزم على تسييره بعد صلاة الجمعة اليه جميع الثاني سنة ٣٨٦ هـ/٢ مايو ٣٩٦ م الى طرابلس (٤٩)، ولكنه لسم يكد يتم اعداده حتى اشتعلت فيه النيران في ميناء المقس ، وأحرقت منه ستة عشر مركبا(٥٠) ، وكان لهذا الحادث أسوأ الاثر في النفوس ، فشار

<sup>(</sup>٣٦) ابن تفري بردي: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ١٢٠ – ١٢١ . عبد العزيز سالم: ظرابلس الشام في التاريخ ، ص ٥٦ .

WIET: Op. Cit., p. 195 ({\varphi})

LANE POOLE: THE STORY OF CAIRO., p. 134 (EA)

<sup>(</sup>٤٩) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٤٧ .

<sup>(0.)</sup> محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٦٠ -ــ بينما يذكر KOENIG

Encyc of Isl : Article « AL-AZIZ » Vol. I, P. I., : p. 541 أن عدد السفن التي احترقت احدى عشر .

الاهالي على بعض تجار البيرنظيين الذين وفدوا الى البلاد المصرية قبسل ذلك بقليل ، وقتلوا فريقا كبيرا منهم يبلغ عددهم مائة وستين رجلا(١٥) ، ذلك أنه ثبت لديهم أنهم هم الذين دبروا مؤامرة احراق هذه النفن ، ثم ما لبث الخليفة العزيز بالله أن قضى على الاضطرابات التي حدثت بالقاهرة بسبب احسراق الاسطول ، وأشار على عيسى بن نسطورس بانشاء اسطول آخر ، فلبي الوزير رغبته ، وشرع في جمع الاخشاب مسن كل أنحاء مصرحتى انه اضطر الى استعمال الاخشاب التي كانت مستعملة في بعض الابنية مثل دار الضرب ، والبيمارستان الذي بسوق الحمام ، وأمر الصناع بالاسراع في انجازه ، ولما تم بناء أربعة وعشرين مركب شحنت بالرجال ثم ابحرت الى انظرسوس (٢٥) ،

وفي تلك الفترة سار منجوتكين الى انطاكية ليغزوها ثم سار السى حلب، ونازلها أياما ، ثم رحل عنها الى انطرسوس حيث حاصر هذا الحصن أياما ريثما يصل الاسطول اليها ، حاملا اليه المساعدات ، غير أن معظم سفن الاسطول لم تلبث أن تحطمت بالقرب من طرابلس على أثر هبوب عاصفة عليها ، وقد تمكن البيزنطيون من أسر بعض رحال هذه السفن الذين استطاعوا النجاة الى البر(٥٠) ، وقد كان لهذا الحادث أثره على قوة منجوتكين وأدى به الى الهزيمة ،

وفي تلك الاثناء كان الخليفة الفاطمي العزيز بالله قد خرج من القاهرة

<sup>(</sup>١٥) يحيى بن سعيد الانطاكي : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥٢) يحيى بن سعيد الانطاكي: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٥٣) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٦.

بعساكره وعدده وأمواله مظهرا العزم على غزو البيزنطيين • وسار مسافة عشرة فراسخ حتى نزل بلبيس ، وهناك أصابته أمراض كثيرة • ولما أدرك أنه سيموت أوصى بالخلافة لابنه الحاكم بأمر الله • وقد توفى العزيز بالله في بلبيس في رمضان سنة ٣٨٦ هـ/أغسطس ٩٩٦ م(٤٠) •

وفي هذه السنة أيضا عصى رباح السيفي (٥٥) في المعرة ، فخرج اليه أبو الفضائل مع الؤلؤ وحصراه مدة ، فانحاز هذا السى الفاطميين وطلب من منجو تكين المساعدة ، فجاء لنجدته ، وأوقع الهزيمة بأبي الفضائل ولؤلؤ ، فتراجعا ودخلا حلب ،

غير أن سعيد الدولة أبا الفضائل لم يقدر له أن ينعم بما تحقق على يديه من ابعاد خطر الغزو الفاطسي في خلافة العزيز بالله عن بلاده • فلم نعد نسمع باسمه منذ انتهاء هذه الحروب(٢٠) ، إذ لم يلبث ان عمل مولاه لؤلؤ على الاستئثار بحكم حلب ، وتمكن من أن يدس السم لابي الفضائل ولزوجته ب ابنة لؤلؤ ب فماتا في ليلة النصف من صفر سنة ٣٩٢ هـ يناير ٢٠٠٢ م(٢٠) •

· A second

<sup>(</sup>٥٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٤٤ .

\_ العيني: المصدر السابق ، مجلد ١٩ ، جزء ٣ ، ورقة ٢٥ .

<sup>-</sup> القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخسلايف ، مخطوطة بدار الكتب رقم ١٧٧٩ تاريخ ، ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن العديم : المصدر السابق ، جزء أول ، ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن ظافر الازدي: المصدر السأبق ؛ ورقة ٢٤ .

<sup>(</sup>٧٥) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٩٢٠ .

م العينى: المصدر السابق ، جوء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٥٠٤ .

#### - في عهد المولى لؤلؤ وابنه مرتضى الدولة

بعد وفاة سعيد الدولة الحمداني ولى لؤلؤ ولديه أبا الحسن عليا، وأبا المعالي شريفا ، ولكن لؤلؤ كان الحاكم الفعلي لحلب ، إذ أنه استولى على تدبير ملكهما ، ولم يكن لهما في الأمر شيئا ، ويسدو أنه أعلن ولاء أبي الحسن وأبي المعالي للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، يدل على ذلك النقود التي نقشت في عهد أبي المعالي وأبي الحسن ، فقد نقش على الوحه الاول:

لا الله الا الله وحده لا شريك لله أبسو المعالمي وأبسو الحسن النولة

وعلى الوجه الآخسر

محد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الامام المنصور أبو علمي الحاكم بأمر الله أمر الله أمر الله

ولم يكتف لؤلؤ بما حصل عليه ، وانما أراد أن ينفرد بالملك فسير أبا

LANE POOLE: Catalogue of Coins, p. 336 (1)

الحسن وأبا المعالي الى مصر في سنة ٣٩٤ هـ/١٠٠٣ م مع سائر أفراد البيت الحمداني وحكم حلب باسمهما(٢) •

وبعد أن انفرد لؤلؤ بالحكم دعهم مركزه بالتقرب من الفاطميين ، وخطب لخليفتهم الحاكم بأمر الله (٣) • كما جعل ابنه منصورا وليها على الدولة منذ سنة ٤٣٩هه/١٠٠٣م • ومات لؤلؤ بعد أن تقدمت به السن ، وكانت وفاته بحلب في ذي الحجة من سنة ٤٣٩هه/اغسطس ١٠٠٩م (٤) • فخلفه ابنه منصور بن لؤلؤ الذي سار سيرة أبيه ، فاعترف بسلطان الخليفة الفاطمي في حلب (٥) وذكر اسمه في الخطبة • كما أنه ضرب السكة باسمه في سنة ٢٠٤هه/١٠٠١م بعد أن سير اليه ولديه وافدين عليه • فأحسس اليهما الخليفة الحاكم بأمر الله واعظاهما مالا جسيما ، وأقطعهما سبع ضياع في فلسطين • وكتب الى منصور بن لؤلؤ سجلا قرىء في القاهرة بتمليكه حلي وأعمالها ، ولقب فيه بمرتضى الدولة •

غير أن مرتضى الدولة لم يكن صادقا في ولائه للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، الله عنه بأمر الله ، ففي نفس الوقت الذي كان يخطب فيه للحاكم بأمر الله ، كان يعمل على كسب ود البيزنطيين، فأرسل الى امبراطورهم هدايا وتحفا ، وبدأ يستعين بالطرفين لتحقيق مصالحه ومآربه ، ويظهر أن الخليفة الحاكم

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٩٥٠.

ـ. العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٥٠٤ .

\_ حسن ابراهيم حسن الدولة القاطمية ، ص ٢٣٦ .

\_ محمد راغب الطباخ : اعلام النبلاء ، جزء ١ ، ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) العيني: المصدر السابق ، مجلد ١٩ ، ورقة ٥٠٥ .

<sup>..</sup> العمري: مسالك الابصار، جزء ١٦ ، مجلد ١ ص ١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) العينى: المصدر السابق ؛ مجلد ١٩ ، ورقة ٥٧٥ .

بأمر الله كان يدرك ذلك منه ولم يكن يثق به • فرأى أن يتأكد من سلامة موقفه وحسن نيته ، فسمح لبعض أنصاره بارسال كتب مزورة من مصر تعلمه بوفاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله • فظن مرتضى الدولة ذلك حقيقة ، وأراد أن يستغل هذه الفرصة لصالحه ، فأرسل في طلب الحصون الشامية \_ التي كانت قد بقيت في أيدي الفاطمين منذ حصار منجوتكين لها \_ كأفامية وغيرها • ولكي يستطيع أن يحقق ذلك كان عليه أن يحصل على مدد عسكري ، فرأى أن يحصل عليه من البيزنطيين ،فكتب الى بطريق أنطاكية طالبا منه ارسال معونة له ، فأمده بألفي رجل بناء على توصيدة الامبراطور البيزنطي باسيل (٢) •

بعد ذلك جهز مرتضى الدولة ألفا غلام من الحمدائية والارمن ، وأرسلهم الى حصن أفامية لحصارها والاستيلاء عليها ، كما أرسل جيشا آخر ليستعيد الرحبة ، وقد فوجيء والي حصن أفامية باقتراب قوات مرتضى الدولة منه ، فأرسل الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله يطلب منه المساعدات ، كما أنه استعد لمجابهة القوات الحمدانية المهاجمة ، وتمكن من هزيمتها ، فشجعه ذلك على أن يتابع القوات المنهزمة وفي نيته القيام بمحاولة احتلال حلب ، وهو ما قشل فيه من قبل منجوتكين ، فسار متتبعا القوات المنهزمة حتى نزل على كفر طاب (٧) ،

عند ذلك شعر مرتضى الدولة بعجزه عن مجابهة الجيوش الفاطمية،

<sup>(</sup>٦) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢ ، ورقة ١٣١.

<sup>(</sup>٧) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢ ، ورقة ١٣١. اما كفر طاب فهي قرية صفيرة تقع بين المعرة وحلب ، وتقع في منتصف الطريق بين المعرة وشيزر على مسافة ١٢ ميلا من كل منهما او ما يعادل مسيرة يوم واحد عن كل منهما ، ولا يوجد فيها ماء .

LE STRANGE: Op. Cit., p. 473

فاستمد المعونة من صالح بن مرداس الكلابي الذي كان في الرحبة • كسا أنه أرسل الى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وإلى والي أفامية يعتسذر لهما ويستعطفهما، ويوضح لهما بأنه لم يكن يقصد البلاد الخاضعة للخليفة الحاكم بأمر الله ، ونفى أن جنوده كانت في حالة تأهب للحرب ، بل ادعى بأن جنوده كانت في حالة تأهب للحرب ، بل ادعى بأن جنوده كانت في الاراضي التابعة له (٨) •

وعلى الرغم من أن التخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله تظاهر بتصديقه، الا أن ما قام به مرتضى الدوالة أفسد ما بينه وبين انحاكم بأمر الله • وزاد على ذلك ما كان يقوم به مرتضى الدولة من ظلم وشدة على الرعية بحلب ، فكرهوا حكمه ، ولم يعسد في امكانهم تحمل ظلمه ، فاستنجدوا بأبي الهيجاء بن سعد الدولة (٩) • كما استنجدوا بأمراء بني كلاب • واستغل الخليفة الحاكم بأمر الله ذلك ، فحرض صالح بن مرداس وقومه بني كلاب الخليفة الحاكم بأمر الله ذلك ، فحرض صالح بن مرداس وقومه بني كلاب على مرتضى الدولة (١٠) • وأمده بجيش من قبله في سنة ٢٠٤هه/١٠١١ ليتمكن من فتح حلب ، ولكن الجيش المهاجم اصطدم بالاعراب في معرة النعمان فلم يستطع اتمام مسيره •

وعندما رأى مرتضى الدولة تألب كافة القوى ضده ، رأى أن يعود الى طاعة الخليفة الحاكم بأمر الله ويستعطفه ، طالبا منه المعونة ضدا أبي الهيجاء الحمداني الذي جاء ليحاصر حلب بناء على طلب سكانها • فاشترط

<sup>(</sup>۸) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ۱۱ ، مجلد ۲ ، ورقة ۳۳۱ (۹) كان سعد اللولة قد أوصى به لؤلؤ قبل وفاته ، ولكن لؤلؤ وابنه مرتضى الدولة ضيقا عليه خوفا منه بعد أن انفردا بالحكم ، ففر ملتجنًا الى الروم - انظر ابن العديم ( المصدر السابق جرء ۱ ، ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) وابن القلانسي ( المصدر السابق ، ص ۳۹ ) وابن تغري بردي ( المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>١٠) عبد المنعم ماجد: ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها ، ص ١٤٤ .

الحاكم بأمر الله عليه أن يرسل الى حلب واليا من قبله ، فوافق مرتضى الدولة على ذلك ، وتنفيذا لذلك فقد أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله جنودا من طرابلس الى حلب ، وتمكن مرتضى الدولة بدهائه أن يضمن بنسي كلاب الى جانبه بعد أن أطمعهم بمنحهم الاقطاعات خارج حلب مقابل تخليهم عن نصرة أبي الهيجاء الحمداني ، وبانصراف المعونات عن أبي الهيجاء الحمداني ، وبانصراف المعونات عن أبي أبو الهيجاء الحمداني فعاد مركزه ، وتمكن مرتضى الدولة أن يهزمه فعاد أبو الهيجاء الحمداني الى بلاد البيزنطيين بعد أن نهبت خيامه وجميع ما كان معه (١١) ،

وبعد أن حقق مرتضى الدولة غايته وهزم أيا الهيجاء الحمداني تخلى عن وعوده لصالح بن مرداس وللخليفة الحاكم بأمر الله ، وعاد لعسمه وظلمه للاهالي حتى بغضه الحلبيون وهجوه كثيرا ، ومما قيل فيه :

لم تلقب ، وانما قيل فالا مرتضى الدولة التي أنت فيها(١٢)

الا أن بني كلاب لم يهدأوا بعد أن غدر بهم مرتضى الدولة ، وحرمهم من الاقطاعات التي وعدهم بها • فجمعوا فرسانهم ودخلوا حلب، وحدثت عدة حروب بينه وبينهم انتهت بموافقة مرتضى الدولة على اطلاق كل اسير من بني كلاب (١٣) •

واستمر مرتضى الدولة في حكم حلب الى أن تمكن غلامه فتح من مكاتبة الحاكم يأمر الله واظهار طاعته له ، وأعلن استعداده لتسليم حلب اليه ، ثم تمكن من الخطبة للخليفة الفاطمي بعد أن أظهر العصيان على

<sup>(</sup>١١) أبن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>١٢) محمد راغب الطباح: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>١٣) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ، ورقة ٥٧٥ - ٥٧٦ .

مولاه مرتضى الدولة • وبعد ذلك دعا الخليفة الحاكم بأمر الله الى ارسال ولاته لتسلم حلب • وحصل منه مقابل ذلك على صيدا وبيروت وكل ما في حلب من الاموال • واضطر مرتضى الدولة \_ تحت هذه الظروف \_ أن يرحل الى انطاكية ويلتجىء للبيزنطيين في ٢ رجب سنة ٢٠١ه / ٢١ ديسمبر سنة ١٠١٥م (١٤) • وكان سرور الخليفة الحاكم بأمر الله عظيما بما تحقق له على يد الغلام فتح ، فزاد في ألقابه ، ولقبه مبارك الدولة وسعدها • وعلى هذا الشكل أصبحت حلب لاول مرة خاضعة للخليفة الحاكم بأمر الله (١٥) •

وقد بلغ من شدة سرور الخليفة الحاكم بأمر الله بخضوع حلب اليه وحكمها من قبل ولاته أن أصدر سجلا لاهالسي حلب يعفيهم فيسه من المكوس ومن خراج الارض (٦٦) .

وبتسلم الفاطميين حلب تحققت خطوة كبيرة في طريق تحقيق هدفهم الاول وهو القضاء على الخلافة العباسية • لأن بلاد الشام بصفة عامة وحلب بالذات تعتبر المدخل الطبيعي للعراق ، وقد توقع المعاصرون أن انتصار الفاطميين على العباسيين أصبح أمرا وشيكا • لكن هذا الانتصار لم يقدر له أن يتحقق كما سيتضح لنا من مجريات الحوادث فيما بعد •

وقد تنقلت حلب في أيدي نواب الخليفة الحاكم بأمر الله ، حتسى صارت ولايتها سنة ٤٠٧هـ/١٠١٦م الى أمير من بني حمدان يدعى عزيز

<sup>(</sup>١٤) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ، ورقة ٧٦٥ .

Encyc of Isl: Article « HALAB » Vol. II, P. I., p. 230 (10)

<sup>(</sup>١٦) انظر فيما بعد آل مرداس ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤

الملك فاتك (١٧) الذي لقبه الخليفة الحاكم بأمر الله « أمير الامسراء » و وظل أمير الامراء عزيز الملك فاتك مواليا للفاطمين ويلي أمور حلب من قبلهم ، حتى توفى الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ١٩٤١ه م ١٠٢٠ م وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله ، ومما يدل على ولاء أمير الامراء عزيز الملك فاتك للخليفة الحاكم بأمر الله حتى هذا التاريخ ، ذلك النقش الذي وجد على رخامة مثبتة على السور الخارجي لقلعة حلب والمؤرخ في سنة ١٩٤١ه / ١٠٢٠ م والى القارى، نص هذا النقش:

١ \_ سبملة مما أمس

٢ \_ بعمله الامام الحاكم بأمر الله

٣ \_ أمير المؤمنين صلى الله عليه

الامير ( ؟ ) السيد ( ؟ ) أمير الامراء عزيز الدولة
 ر كلمة ساقطة ) أطال الله بقاءه وأعز نصره (١٨)

غير أن عزير الملك فاتك استغل اضطراب الامور بعد وفاة المخليفة الحاكم بأمر الله وتولي ابنه الخلافة فعصى وحاول الاستقلال ، وكان قد عظم شأنه في حلب ، فرأت ست الملك الوصية على الظاهر لاعزاز دين الله أن تعمل على التخلص منه ، ولكنها لم تشأ أن تقوم بذلك مباشرة بل عملت أولا على كسب ثقته ، فأظهرت عطفها عليه ، كما أنها راسلته ولاطفته ، ثم بعثت اليه بالخلع والخيل بمراكب الذهب حتى وثق بها ،

<sup>(</sup>۱۷) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ۱۱ ، مجلسد ۳ ، ورقة الا) سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، جزء ۱۱ ، مجلسد ۳ ، ورقة

<sup>.</sup> العيني : الصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد } ، ورقة . ١٩ . COMBE , SAUVAGET , WIET : Op. Cit., T. VI, No. (١٨) 2311, p. 164—165

ولم تزل تعمل الحيلة حتى استطاعت أن تفسد غلام أمير الامراء عزين الدولة فاتك المسمى بدرا • وكان أمير الامراء يحبه جدا ويثق به • فبذلت لبدر العطاء الجزيل ، ووعدته أن توليه مكانه اذا استطاع أن يخلصها من شره ، فقتله واستولى على حلب ، ثم سلمها الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله وبذلك زال سلطان الحمدانيين في المشام نهائيا في سنة ١٣٣هـ/ سهم١٥ • وكان أول النواب الذين دخلوها في عهد الظاهر لاعزاز دين الله المسمى سديد الدولة (١٩) •

#### $\times$ $\times$ $\times$

هذا ويمكننا بعد هذا العرض عن علاقة الفاطميين بامراء الدولة الحمدانية أن نوضح ان الحمدانيين وقفوا موقفا معاديا من الدولة الفاطمية ، على الرغم من غلبة التشيع على الحمدانيين ، وهذا يدل على أن الميل العقائدي لم يكن كل شيء في العلاقات وانما كانت القضية السياسية تعلى وعلى كل القضايا •

فقد وقف ابو تغلب الحمداني موقفا عدائيا من الفاطميين ، وساعد القرامطة ضدهم ، فحقدوا عليه وكانت نهايته على أيديهم • وكان الخليفة المعز لدين الله يوجه التقاداته اللاذعة لسيف الدولة ، ويعتبره متهاونا امام البيزنطيين ، حتى شعر سيف الدولة الحمداني بأنه يجب عليه ان يساعد كل من يقف في وجه الفاطميين •

ووقف سعد الدولة موقفا مترددا بين الفاطميين والعباسيين وان كنا نستطيع اعتبار موقفه القرب الى العداء للفاطميين ، فقد امد افتكين بالمساعدات وحاول إثارة القبائل العربية ضد الدولة الفاطمية .

<sup>(</sup>١٩) عن الامير سديد الدولة ودخوله حلب باسم الفاطميين انظر قبلا ، الباب الثاني .

لاخضاعهم الا بعد أن شعر الخليفة العزيز بالله بفسل هذه السياسة ورأى ال المؤقف أصبح يحتم عليه ان يرسل جيوشه للقضاء على الحمدانيين الذين كانوا قد اصبحوا منذ سنة ٢٥٩هـ ٩٦٩ م انصارا للبيز نطيبين جمعت بينهما اهداف واحدة هي العمل على ابعاد الحكم الفاطمي عن بلاد الشام الشمالية ...

وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم الفاطميون جميع الاساليب السياسية لتجنب عداء الحمدانيين • ولم يلجأوا الى القوة العسكرية

وقد بدأت الحملات العسكرية منذ ان حرض بكجور - مولى سعد الدولة الحمداني - الخليفة الفاطمي العزيز بالله وأطعمه في احتلال حلب في سنة ٢٧١هـ/ ٩٨ م • واستمرت هذه الحملات متقطعة حتى وفاة سعد الدولة • وبعد ذلك بدأت الحملات العسكرية الكبيرة ، وانضح العداء سافرا ، واستمرت هذه المعارك بمراحلها الشلاث من سنة العداء سافرا ، واستمرت هذه المعارك بمراحلها الشلاث من سنة بهم ٩٩١ م حتى سنة ٢٨٦هـ م وهي سنة وفاة العزيز بالله في بليس •

ويهمنا ان نوضح \_ في هذا المجال \_ ان الدولة الحمدانية في تلك الفترة لم تكن قد وصلت الى درجة شديدة من الضعف ، بدليل صمودها فترات طويلة أمام الجيوش المهاجمة لها • حقا ان الدولة البيزنطية كانت ترسل جيوشها لمساعدة الحمدانيين ولكن الدور الذي اسند الني القوات البيزنطيةهو العمل على فك الحصار المفروض على حلب حين كان يتأزم الموقف ، وتصل حلب الى درجة لا تستطيع معه الاستمرار في مواجهة الحصار •

وبالامكان ايراد دليل آخر على عدم وصول الحمدانيين الى درجة متناهية في الضعف في هذا الدور ، وان الامارة الحمدانية مازال لها وزنها

وثقلها السياسي وهو ان الدولة الفاطمية في اثناء حربها \_ عندما وجدت نفسها عاجزة عن دخول حلب \_ عقدت معاهدة أو صلحا كما يسميه ابسن ظافر الازدي في سنة٥٨هه/٩٩٥ م مع الحمدانيين(٢٠) ، وقد استمر هذا الصلح منعقدا حتى وفاة لؤلؤ (٢١) .

هذا ويجب ان لا نسى ان عدم الثقة بين الحمدانيين والفاطميين منذ المراحل الاولى للفتح الفاطمي الشام كان له أثر كبير في العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين ، من جهةوبين الحمدانيين والبيز نطيين من جهةاخرى، فقد اضطر الحمدانيون بسببعدائهم للفاطميين الى عقد الصلح مع البيز نطيين والتحالف معهم ضد الفاطميين (٢٢) • وأصبحت منظمة شمالي سوريا في هذه الفترة وكأنها منطقة صراع بين الفاطميين والبيز نطيين وقد بدأ ذلك التحول في موقف الحمدانيين من البيز نطيين منذ عهد سعد الدولة ومولاه قرعوية ، بعد ان كانت حلب تقف من قبل أيام سيف الدولة الحمداني موقفا مشرفا في وجه البيز نطيين •

هذا ولم يتمكن الفاطميون من اخضاع حلب لسلطانهم بالقوة العسكرية فلم تخضع حلب لهم الاسلما ، وبعد ان تغلب لؤلؤ المولسى الحمداني على حلب وابعد الحمدانين عنها بما فيهم اولاد سعيد الدولة ، غير انه يمكن القول أن هذه الحملات العسكرية المتكررة التي وجهها

<sup>(-</sup>٢) ابن ظافر: المصدر السابق ، ورقة ٢٣ (عقد هذا الصلح مع الفاطميين مختار وبدر الحمداني).

CANARD: Op. Cit., p. 706 (Y1)

<sup>(</sup>٢٢) ابراهيم احمد المدوي: الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية، ص ١٠٥٠

الفاطميون الى حلب ادت الى اجهاد الأمارة الحمدانية واضعافها وبالتالسي قربت نهايتها ٠

المتحضرة ، حبا للحرب ، واستبدادا بالرعية وكرما ومروءة وشهامة ونجدة هذا وقد كانت حياة بني حمدان مظهرا من مظاهر الحياة البدوية وعصبية للعربية ضد الفرس والترك (٣٣) ٠

张 张 称

<sup>(</sup>٢٣) انظر أحمد أمين : المرجع السابق ، ص ٥٩ .

آلردانسيون يسيف حكب

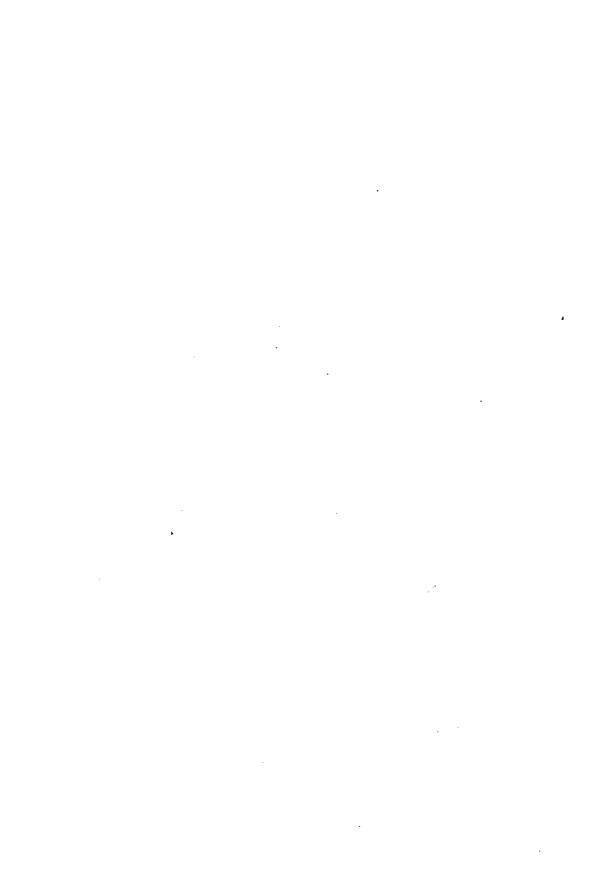

# الله الله المارة المراسكة في حلب

المرداسيون هم فرع من بني كلاب ، وبنو كلاب بطن من عامر بن صعصعة من عرب الشمال وكانت مساكنهم في الجاهلية بجوار يثرب ، ثمم انتقلوا بعد الاسلام الى اليمامة حيث أسسوا دولة فيها ، ومن اليمامة انتقلوا الى الجزيرة الفراتية فاستقروا هناك(۱) .

وبنو كلاب من عرب القيسية الذين لعبوا دورا هاما في بلاد الشام في العصر الاموي هم وبنو كلب ، ففي معركة مرج راهط كان زفر بنالحارث

<sup>(</sup>۱) هم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان ، فهام من عرب الشمال ، منهم القتال الكلابي الشاعر المشهور ، ويعتبر بنو كلاب من أشد العرب بأسا ، ولكثرة غاراتهم على الروم صنعت فيهم السيرة المعروقة بدلهمة والبطال (وهي السيرة المشهورة بذأت الهمة والبطال ) منسوبة اليهم بما فيها من ملح الحديث ولمح الاباطيل ، والبطال أحمد أبطال الفراة المشهورين في العصور الاسلامية المتوسطة ، وكان فعله في المروم عظيما وهمو معروف ومشهور عند الترك باسم بطال غازي .

وبنو كلاب لا يدينون لامير منهم يجمع كلمتهم ، ولو انقادوا لامسير منهم يجمع كلمتهم لم يبق لاحد من العرب بهم طاقة .

\_ ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ١١١ .

\_ ابن خلدون: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٧١ -

\_ القلقشندي: نهاية الارب ، ص ٤٠٧ .

\_ عمر رضا كحالة: معجم القبائل العربية ، جزء ٣ ، ص ٩٨٩ .

\_ محمد كرد على: المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .

الكلابي ــ الذي كان في قنسرين والعواضم ــ من رؤوس العرب القيسية ، مع الضحاك بن قيس الفهري ، اللذانحار بهمامروان بن الحكم وبعدهزيمة الاول في هذه المعركة ، فرحتى قرقيسيا (٢) ، على حين قتل الثاني .

ويعتبر بنو كلاب من أشد العرب قوة وأكثرهم عددا ، ولكن صفات البداوة متغلبة عليهم • فهم لا يدينون لاحد منهم يجمع كلمتهم • وقد ازداد نفوذهم في عهد الدولة الاخشيدية ، اذ ان محمد بن طفح الاخشيد ، قلد أحمد بن سعيدالكلابي شيخقبيلة بني كلاب حلب ، فاستدعى هذا أنصاره وأقرباءه اليه فازداد الكلابيون في المنطقة ، وزاد نفوذهم (٦) •

هذا وقد كان بنو كلاب يساعدون سيف الدولة في حروب • فقد ساعدوه في معركة أكسال (٤) التي خاضها مع كافور الاخشيدي في سنة ٣٣٥ هـ/٩٤٦ م • كما ساعدوه في المعركة التي نشبت مع الاخشيديين في مرج عذراء على بعد ساعتين من دمشق ، وانهزموا معه •

ويمكننا أن نقول أن بني كلاب كانوا رعايا لبني حمدان أصحاب حلب ، يؤدون اليهم الاتاوات وينفرون معهم في الغزوات (٥) • ولكنهم شأن البدو \_ كانوا يحرجون عن الطاعة كلما رأوا انشغال الحكام

 <sup>(</sup>۲) محمد كرد على : المرجع السابق ، ص ۱٤٧ ـ وانظر نبيه عاقل :
 دراسات في تاريخ العصر الاموې ، ص ٧٤ ـ ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) وصفي ذكريا: المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

Encyc of Isl: Article « HALAB » Vol.II. P. I., p. 230 -

 <sup>(</sup>٤) اكسال : قرية من قرى الاردن بينها وبين طبرية من جهـة الرملة ونهر أبي فطرس خمسة فراسخ .

<sup>۔</sup> انظر:

يأمور الدولة الهامة كالحرب أو نحوها ، او في فترات الضعف ، فقد عصوا سيف الدولة الحمداني وعاثوا في أعماله ، فكان يداريهم الانشغاله بحروب الروم وهم يتنمرون ، وبعد أن أنهى حروبه أوقع بهم وهاجمهم في مسروج سلمية ، ثم لحقهم الى الفركلس(٦) والعنش(٧) والجباه(٨) والى تدمر وارك(٩) والسخنة(١) والرصافة والرقة(١١) فبدد شملهم وردم آبارهم حتى استأمنوا اليه ، وبذلوا له طاعتهم ، وللمتنبي قصيدتان يضف فيهما هذه المواقع ، ويشفع فيها لهؤلاء الثائرين ، فقد قال في احداهما يشفع لبني كلاب في موقعة جرت في نواحي بالس ،

بغيرك راعيا عبث الذئاب وغيرك صارما ثلم الضراب وما جهلت أياديك البوادي ولكن ربما خفي الصواب(١٢)

<sup>:</sup> مربة قرب سلمية وتقع بينها وبين حلب ، انظر الله LE STRANGE : Op. Cit., p. 441

نظر : وادي يقع بين حمص وسلمية في سورية ، انظر : LE STRANGE : Ibid., p. 441

<sup>(</sup>A) هي قرية في بادية حمص .

\_ انظر وصفي زكريا : عشائر الشام ،جزء ١ ، ص ٩٠ .

با قریة صفیرة علی حدود صحراء حلب قرب تدمر (۹).
 LE STRANGE : Op. Cit., p. 395

<sup>(</sup>١٠) قرية صغيرة في الصحيراء السورية تقع بين تدمر وارك في منطقة اشتجار النخيل ، وهي على الطريق مين الرقة الى دمشق ويصلها المسافر قبل أن يمر بقرية ارك .

<sup>(</sup>١١) وصفى زكريا: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>١٢) وصفي زكريا: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٩١ .

وقد رأينا من قبل كيف كانت سياسة الفاطميين في بالاد الشام تقوم على الاستعانة بالقبائل العربية ، أو ضرب احدى القوى بالاخرى ، وقد برز بنو كلاب عندما استعان الخليفة الحاكم بأمر الله بصالح بن مرداس وحرضه هو وقومه بنو كلاب على قتال مرتضى الدولة بن لؤلؤ ، ومنحه مقابل ذلك مدينة الرحبة ، ولقبه بأسد الدولة ، وكان بنو كلاب في مطلع القرن الخامس الهجري قد أخذوا يسيطرون على شمالي الشام بعد أن ضعف الحمدانيون ، وأخذ نفوذهم يزول ويتوارى ، ولذلك استطاع الكلابيون بزعامة صالح بن مرداس مساعدة غلام مرتضى الدولة فتح وايقاع الهزيمة بمرتضى الدولة حتى اضطروه الى الغرار الى البيزنطيين (١٠٠٠ وبهذا زالت الدولة الحمدانية في حلب وقامت على أنقاضها الدولة المرداسية سنة ١٤٤ هـ/١٠٧٩ م ، وقد استمرت الدولة المرداسية سقطت سنة ١٤٤ هـ/١٠٧٩ م ، وقد استمرت الدولة المرداسية سقطت سنة ١٤٤ هـ/١٠٧٩ م ،

ولم تعش الامارة المرداسية طويلا ، وأول من تولى الامرة فيها هـو صالح بن مرداس الكلابي مـن سـنة ١٥٥ هـ/١٠٢٤ م حتى ٢٠٤ه/ ١٠٢٩ م (١٤١) ، ثم شبل الدولة نصر بن مرداس مـن سنة ٢٠٤ هـ/١٠٢٩ م

CANARD: Op. Cit, p. 714 (17)

<sup>(</sup>١٤) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٢٧ .

<sup>-</sup> اما ابن الوردي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٢٣ .

بينما يذكر ابن خلكان ( المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٤٠٨ ) وابن كثير ( المصدر السابق جزء ١١ ، ص ٧ ) أن صالح بن مرداس دخل حلب في ذي الحجة سنة ١٧٤ هـ .

حتى ٢٩٩ هـ/١٠٣٧ م ، ثم معز الدولة ثمال بن مرداس من سنة ٢٣٣ هـ/ ١٠٤٢ م حتى سنة ٢٥٧ هـ/١٠٦١ م • ثم عطية بن صالح ، ومحمود بن مرداس من سنة ٥٩٣ هـ/١٠٦١م حتى سنة ٤٦٧ هـ/١٠٧٥م،

والى القارىء جدول نسب أمراء آل مرداس الذين تولوا الامارة ٠

مرداس صالح نصر (شبل الدولة) ثمال (معز الدولة)

وثاب

وقد توصل المرداسيون الى تأسيس دولتهم في حلب بفضل الجهود التي بذلها رعيمهم صالح بن مرداس ، الذي أراد أن يجعل من مدينة الرحبة نواة لدولة جديدة كان يفكر في إقامتها وان يتوسع منها الى غيرها • وقد أدرك انه لن يتمكن من ذلك إذا انحاز لاحدى الدولتين العباسية أو الفاطمية • فاختار الدولة الفاطمية ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله (١٥) الذي بدأ يثق به في تلك الفترة ، ويعتمد عليه وعلى مساعدته ضــــــــــ ولاة حلب المترددين في الولاء إليه • فقد استعان به وحرضه لقتال مرتضى الدولة بن

ويذكر المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر ، جزء ٢ ، ص٤٤) أن صالح بن مرداس ملك حلب سنة ٤٠٢ هـ ، ويظهر أنه يقصد بذلك دخوله حلب لاول مرة عند انتصاره على مرتضى الدولة .

ومن المؤكد أن سبب هذا الاختلاف في التاريخ لدخول صالح بن مرداس الى حلب يعود الى أن صالح بن مرداس دخل حلب في نفس السينة التي حاصرها فيها أي في سنة ١٥ هـ ، ولكنه أستمر فترة طويلة في حصار القلعة والتي يرجع أنها لم تخضع له الا سنة ١٧٤هـ.

<sup>(</sup>١٥) ابن خلدون: المصدر السابق ، مجلد ؟ ، ص ٢٧١ .

لؤلؤ الذي حدث بينه وبين المرداسيين عدة حروب (١٦٠) ٠

ولم يكن الخليفة الحاكم بأمر الله هو وحده الذي استنجد بصالح بن مرداس ليتخلص من مرتضى الدولة ، فقد التمس أهالي حلب منه المساعدة بعد أنْ ملوا ظلم مرتضى الدولة وتعسفه ، ورأوا أنْ يستنجدوا به وبقومه . ولما خاف مرتضى الدولة منهم عمل على اغراء صالح بن مرداس وقومــه باقطاعات خارج حلب ، ولكنه لم ينفذ بوعده ، بل أخذيماطلهم ، فنشط وا للتضيق عليه ، وحاولوا التسلط على حلب ، وعاثوا وأفسدوا (١٧) .

عند ذلك لم يجد مرتضى الدولة بدا من إظهار رغبته في تسويلة الامور ، وصرح لآل مرداس بأنه يريد أن يجتمع بهم ، وما أن دخل منهم أنى حلب زهاء سبعمائة رجل وفيهم صالح بن مرداس حتى اعتقلهم \_ وكانوا جميعهم من ذوي الرئاسة والشجاعة \_ فجعل كبار الامراء بالقلعة ومن دونهم بالهرى (١٨) . وكان ذلك في الثاني من ذي القعدة سنة ٢٠٤هـ/ ۲۷ مايو ۱۰۱۱ م (۱۹) م

هذا ولم يكتف مرتضى الدولة بسجن صالح بن مرداس ،بلكان ينوي قتله في السجن • فقد كان يحنق عليه اساءته اليه وشجاعته • وعلم صالح بالامر ، فعزم على الهرب حيث اجتمع اليه أبناء قبيلته وقويت نفوسهم بخلاصه + وجرت موقعة بين صالح ومرتضى الدولة انتصر فيها صالح بن مرداس واسر مرتضى الدولة (٢٠) .

<sup>(</sup>١٦) انظر فيما سبق الباب الثالث .

Encyc of Isl: Article « HAMADANIS »., Vol. JI, P. I., p: 248 (\\Y)

<sup>(</sup>١٨) الهري بضم الهاء بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان ، جمعة أهراء . (١٨) أبن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٠١ .

ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٠ . بيتشوف: المرجع السابق ، ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٢٠) أبن العديم: الصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٠٥ . - ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٠ .

ثم رأى صالح أنه من الافضل له عقد صلح مع مرتضى الدولة ، واتفقا على شروطه وهي : ما ئتا الف دينار ، ومائة ثوب ، واطلاق كل أسير عنده من بنى كلاب .

ولكن مرتضى الدولة ما ان تخلص من خلافه مع صالح بن مرداس حتى نشب خلاف آخر بينه وبين غلامه فتح (٢١) • فاضطر مرتضى الدولة الى الهرب الى انطاكية وأخذ معه ما استطاع حمله من المال (٢٢٠) ، وكاتب الغلام فتح الخليفة الفاطمي « الحاكم بأمر الله » وأظهر طاعته اليه (٢٣) •

× × ×

<sup>(</sup>٢١) ابن الوردي: المصدر السابق ؛ جزء ١ ، ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢٢) ابن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٠٩ .

<sup>-</sup> ١ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦١ ،

\_ ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد } ، ص ٢٥١ ـ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢٣) أبو القداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٤٨ .

# ب - ألعَلَاقًاتُ بِينَ أَلِهَا طِمِينَ وَٱلْمِدَاسِينَ

### ـ في عهد صالح بن مرداس :

عندما ورد الخبر للخليفة الحاكم بأمر الله بما فعله الغلام فتح سر منه غاية السرور ، وأرسل اليه كتابا يتضمن شكره على ما فعل ، كما طلب منه أن يسلم حلب وقلعتها الى أبي الحسن علي بن أحمد العجمي « المعروف بالضيف » (۱) • كما سمح للاخير بتسليم صالح بن مرداس الاعمال والضياع التي تقرر مع مرتضى الدولة أن يعطيها له ، فقد كان الخليفة الحاكم بأمر الله يريد أن يستمر في علاقته الطبية مع صالح بن مرداس وقومه بني كلاب ، ويرغب في اجتذابهم الى صفه • وقد منحه اضافة إلى ذلك لقب أسد الدولة (۲) • وقد اضاف صالح بن مرداس الى مدينة الرحبة الاعمال والضياع التي أخذها من الخليفة الحاكم بأمر الله ، وانحاز الى الفاطميين ودعا في منطقته للخليفة الحاكم بأمر الله ، وانحاز الى الفاطميين

ثم أراد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أن يوحد سياسة عماله في شمال بلاد الشام ، فكتب الى صالح بن مرداس يأمره بالاتفاق مع العلام

<sup>(</sup>١) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ، جزء ۱ ، ص ۴۰۸ . ویمرفه فیقول : هو صالح بن مرداس اسد الدولة ابو علی بن مرداس ابن ادریس بن نصیر بن حمید بن مدرك بن شداد بن عبید بن قیس بن

ربيعة حتى بنتهي الى معد بن عدنان •

<sup>(</sup>٣) بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة ، جزء ٦ ، ورقة ٢٩٦ .

فتح ومع أبي الحسن على بن احمد العجمي المعروف بالضيف • كما أن الخليفة الحاكم بأمر الله اراد أن يتودد الى أهالي حلب ، فكتب اليهم كتابا باطلاق المكوس والمظالم والصفح عن الخراج يقول فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا من أمر الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين لجميع أهل حلب وأعمالُها ، أنه لما انتهى الى أمير المؤمنين ما أنتم فيه من الظلمة المدلهمـــة ، وقبيح ظفر من يتولى أموركم في المعاملات وزيادتهم عليكم في الخـراج والجبايات أضعافا لكم وعدولاً عن سنن الحق بكم ، أمر زاد الله أمره علواً ونفاذا باطلاق المؤن من دار كوره ونظائرها ، والصفح عن الواجب عليكم من مال الخراج لاستقبال سنة سبع وأربعمائه (١) • لتعلموا أن ضياء الدولة النبوية قد لمع وظهر ، وأن حندس الظلام قد انجاب واندثر ) (٥) .

وحرصاً على بقاء المناطق الشمالية من بلاد الشام خاضعة لنفوذ الفاطميين كتب الخليفة الحاكم بأمر الله الى حسان بن مفرج بن الجراح الطائي وعشيرته ، وسنان بن عليان الكلبي وعشيرته بالعمل على حماية حلب 🕫

وتنقلت حلب بأيدي نواب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله حتسى استلم امارتها في ٢ رمضان سنة ٧٠٤هـ ٣/ فبراير ١٠١٧ م عزيز الدولة فاتك ، الذي لقبه الخليفة الحاكم بأمر الله « أمير الامراء عزيز الدولة وتاج الملة » • وكان أمير الامراء عزيز الدولة فاتك يخاف من نفوذ صالح بن مرداس وقوته وشجاعته ، ويخشسي محبة أهالي حلب له ، فتقدم الي صالح بن مرداس « أسد الدولة » وطلب منه أن يرسل والدَّته رهينة اليه • وكان يريد بذلك أن يضمن خضوع صالح بن مرداس اليه وتسكن نفوس أهالي حلب ويعلم الناس التئام الكلمة ، ولا ندري هل نفذ صالح بن

<sup>(</sup>٤) سنة ٤٠٧ هـ تتفق مع سنة ١٠١٦ ــ ١٠١٧ م · (٥) ابن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢١٤ .

مرداس ما طلبه عزيز الدولة فاتك على الرغم من أنه كان يطمع في حلب و ومن المرجح أنه لم يفعل لانه بعد فترة كان يتآمر على ولاة الفاطميين في حلب مستغلا وفاة الخليفة الحاكم بأمر الله ، وضعف البلاد في عهد خليفته انظاهر لاعزاز دين الله ، وسوء الحالة الاقتصادية بها (١) • كما استغل أيضا اضطراب الامور في حلب ذاتها بسبب استبداد عزيز الدولة ومحاولته الاستقلال عن الدولة الفاطمية •

فقد تحالف صالح بن مرداس مع سنان بن عليان الكلبي ، وحسان ابن الجراح الطائي على اقتسام بلاد الشام بينهما على أن تكون من حلب الى عانة لصالح بن مرداس الكلابي ، وضمن صالح بن مرداس بهذا الاتفاق محالفة القبائل العربية على نصرته ، فاتجه قاصدا حلب لفتحها ، وقد كان واليها من قبل الفاطميين بعرف بابن ثعبان ، ووالي القلعة يعرف بموصوف الخادم ، ومن الدوافع التي حدت بصالح بن مرداس للقيام بهذا العمل ادراكه حب أهالي حلب له، وكرههم لنواب الفاطميين لسوء سيرتهم معهم (٧) ، وحدث ما توقعه صالح بن مرداس ، اذ أن أهالي حلب ما أن رأوه حتسى سلموا البلد اليه ، فقد كانوا يتمنون حكمه ويريدون التخلص من نواب الفاطمين (٨) ،

<sup>(</sup>٦) انظر البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ، الطبعة الاولى ١٩٤٨ ، ص ١٨٤ .

يقول في سنة ١٤٤ ــ ١٥٥ هـ في عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ، نزع السعر وتعذر وجود القوت ، واشتد الغلاء ، وكثر نقص النيل ، وقلت البهائم كلها ، حتى بيع الرأس من البقر بخمسين دينارا .

وقلت البهائم للها و حتي ليع الراس من البعر لحمد

٢٦١ ص ٢٦١ ، جزء ٧ ، ص ٢٦١ (٧)
 WIET : Op. Cit., p. 216

<sup>(</sup>٨) أنظر قيما سبق الباب الثاني (آل الجراح) ، ص ١٢٧ .

لقد فاجأ صالح بن مرداس نواب الفاطميين في حلب ، فصعد واليها من قبلهم المسسى « ابن ثعبان » الى القلعة ، فحصره صالح بن مرداس بها ، وأخيرا اضطر الجند الى تسليمها له في سنة ١٧٤هـ/١٠٢٩م (٩) ٠

ولم يكتف صالح بن مرداس بدخوله حلب بل انه اراد أن يخضع الى نفوذه المناطق التي حددت له حسب اتفاقه مع القبائل الثلاث ، فعمل على تملك البلاد الواقعة بين بعلبك وعانة (١٠) ، ولتحقيق ذلك ترك قسما من جيشه يحاصر القلعة ، واتجه بالباقي ليأخذ حمص وبعلبك وصيدا ، ولم تأت سنة ٢١٦ هـ/١٠٢٥ م حتى كانت كافة المناطق خاضعة لملكه ، وخضعت كذلك الرحبة ومنبج وبالس ورافنيه في الشرق (١١) ، ثم ضرب صالح بن مرداس دنانير خاصة في حلب مؤرخة في سنة ١٤٤هه/١٠٢٦م كتب عليها ،

لا إله إلا الله محمد رسول الله

الامير أسد الدولة ومقرها وناصحها أبو علي صالح بن مرداس بسم الله ضرب هذاالدينار بمدينة حلب سنة سبع عشر وأربع مائة (١٢)

ولم تكن الدولة الفاطمية راضية عما حدث في بلاد الشام • فما أن استقرت الامور للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله حتى قرر استرجاع حلب وبلاد الشام عامة والقضاء على حركة القبائل فيها (١٣) • فقد جهز في سنة وبلاد الشام عامة وعلفاء انوشتكين الدزبري لقتاله هو وحلفاؤه •

Encyc of Isl: Article « FATIMIDS », Vol. II., P. I., p. 90 (1)

<sup>(</sup>١٠) العمري: مسالك الابصار ؛ جزء ١٦ ؛ مجلد ١ ، ص ١٤٧ .

Encyc of Isl: Article « HALAB », Vol. II., P. J., p. 230 (11)

LANE POOLE: Catalogue of Coins., p. 337 (17)

LANE POOLE: Egypt in the Middle ages., p. 160 (17)

وسار صالح بن مرداس على رأس قواته من حلب إلى الاقحوانة على نهر الاردن حيث جرت المحركة التي انتصر فيها انوشتكين على صالح بن مرداس الاردن حيث جرت المحراح (١٤) وعلى الرغم من أن صالح بن مرداس كان يركب على فرسه المشهور فقد قتل ، اذ وقف به فرسه ولم ينهض ولم فلحقه وجل من العرب يعرف بطريف وهو من قبيلة فزاره فضربه بالسيف في رأسه ، وكان مكشوفا و فصاح صالح ووقع على الارض وقطع رأسه (١٥٠) وأرسلت جثته إلى صيدا لتصلب على بابها ، وأرسل رأسه إلى مصر في يوم الاربعاء مجمادى الاولى سنة ٢٠٤ه / ٢٦ مايو ١٠٢٩م (٢١) م وكذلك قتل الابن الاصغر لصالح (١٧) ، بينما فر ابنه الاكبر «شبل الدولة » نصر بن صالح الى حلب ودخلها (١٨) واستولى انوشتكين الدزبري على جنوب بلاد الشام ، ودخل دمشق ثم كتب الى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله كتابا يبشره فيه بالنصر ، ويذكر له مقتل صالح .

<sup>(</sup>١٤) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢٦٤

<sup>(</sup>١٥) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٧٣ ( يذكر انه عندما حمل احد أهل البادية رأس صالح بن مرداس الى انوشتكين الدزبري نزل عن فرسه ، وسجد لله شكرا على ما أولاه من الظفر ، وركب وأخذه بيده وجعله على ركبته ) .

<sup>(</sup>١٦) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٣٢ .

ـ العمري: مسالك الابصار ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ورقة ١٤٧ .

<sup>(</sup>١٧) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٣٢ ، يذكر قتل صالح فقط بينما ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٣٣٣ يذكر قتل صالح وابنه الاصغر .

۲۷۲ ابن خلاون : المصدر السابق ، مجلد } ، ص ۲۷۲ .
 WIET : Op. Cit., p. 217

وقد مدح الشاعر ابن حيوس انوشتكين الدزبري بعد انتصاره في هذه الموقعة قائلا:

يومان للاسلام عز لديهما طلبوا العقاب ليسلموا بنعومهم واستشعروا نصرا فكان عليهم كانوا حديدا في الورى لكنهم

دين الالبه وذلت الاعتراب فابتزهم دون العقاب عقباب وتقطعت دون الميراد رقباب لما اصطلوا نار المظفير ذابوا (١٩٠

 $\times$   $\times$   $\times$ 

<sup>(</sup>١٩) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢٥٥ ـ ابن تفرى بردى: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٥٣ .

#### في عهد نصر بن صالح:

بعد معركة الاقحوانه ، ومقتل صالح بن مرداس ، وابنه الاصغر نجا ابنه الاكبر شبل الدولة نصر بن صالح من القتل ، وفر الى حلب وملك البلد ، بينما ملك أخوه ثمال القلعة ، وبعد فترة لا تزيد عن سنة أي في سنة ٢٠٤ه/١٠٠٠ م انفرد نصر بن صالح بالامر في القلعة والبلد ، وثبت مركزه في شمال الشام (١) ،

في تلك الاثناء ، وبعد مضي بضعة أشهر على هزيمة صالح بن مرداس، أي في سنة ٢١٩هـ/١٠٩٩م ، فاجأ البيز نطيون نصر بن صالح بجيوشهم نقيادة دوق انطاكية ، وقد ظنوا أن حلب أصبحت لقمة سائغة لهم ، بعد انهزام حكامها في معركة الاقحوانة ، ومقتل صالح بن مرداس وابنه ، ولكن نصر بن صالح ، استطاع بمعونة أهالي حلب ، الحاق هزيمة منكرة بالبيز نطيين ، اذ أنه لحق بهم في المزاز ، وقبل بوصولهم الى حلب (٢) ، وعلى بالبيز نطيين ، اذ أنه لحق بهم أدى الى هزيمة صاحب انطاكية (٢) ، وعلى الرغم من أن نصر بن صالح قد حقق نصرا على البيز نطيين في هذه المعركة ، الا أنه استسر في من يبدو في دفع الجزية التي كان قد فرضها البيز نطيون على حلب منذ حكم الحمدانيين ، ومما يثبت ذلك أنه في سنة ٢٢٥هه /

Encyc of Isl: Article « HALAB », Vol. II., P. I., p. 230 (1)

<sup>(</sup>٢) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢٦٥

١٣١) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٦٢٤

<sup>-</sup> ابن تغري بردي: الصدر السابق ، جزء ؟ ، ص ٢٥٤ .

<sup>-</sup> العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ، ص ٧٧٠ .

١٠٣٧م جرت محاولة لعقد معاهدة بين الفاطميين والبيزنطيين واشترط الامبراطور البيزنطي آرجير Argyro لعقدها ثلاثة شروط (٤):

ويهمنا الشرط الثاني الذي طلبه الامبراطور البيزنطي ، وهو أن لا يلحق أي ضرر ولا يتعرض لمدينة حلب ، وأن يستمر في دفع الجزية السنوية المقررة عليها للامبراطورية البيزنطية ، وقبل الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله الشرطين الآخرين ورفض هذا الشرط لانه لم يكن يرغب أن تذكر حلب على أي نحو في هذه المعاهدة ، وكان من الممكن أن تعقب هذه المعاهدة لولا رفض الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله للمند الخاص بحلب ، وقد كانت المعاهدة المعقودة بين حكام حلب والبيزنطيين منذ سنة بحسم ١٩٥٩م وفي سنة ٣٧٣هـ/ ١٨٩م وفي سنة ٣٧٣هـ/ ١٨٩م وفي سنة ٣٧٣هـ/ ١٨٩م

ويبدو أن الامبراطور البيزنطي تساهل بعد مدة فيما يختص بالبند المتعلق بحلب، وعقد صلح بين البيزنطيين والفاطميين في سنة ٢٠٠٠ه / ١٠٣٨ م في عهد الخليفة المستنصر بالله، فقد هاجمت القوات الفاطمية مدينة حلب في هذه السنة ، وأطلق الامبراطور البيزنطي خمسة آلاف مسلم أسير، وفي مقابل ذلك سمح له الخليفة المستنصر بالله باعادة بناء كنيسة القيامة ، وقد انفق عليها الامبراطور أموالا جزيلة فجاء البناء تحفة للناظر ، وقد ترك لنا ناصري خسرو وصف هذه الكنيسة أثناء رحلته الى الشام بعد عشر سنوات من اعادة بنائها (٢) ،

<sup>(</sup>٤) عن هذه الشروط راجع فيما سبق الباب الثاني «آل الجراح» ص ١٣٢ ، حاشية ١٦١ .

WIET: Op. Cit., p. 221 — 222

<sup>(</sup>٦) WIET : Ibid., p. 223

وعلى الرغم من انتصار نصر بن صالح على البيزنطيين ، وعلى الرغم مما كان يحرص عليه البيزنطيون من محاولة المحافظة على الوضع الراهن في حلب ، فان نصر بن صالح المرداسي لم يكن يأمن تكرر الغارات البيزنطية عليه ، ولهذا أراد بعد قتاله مع البيزنطيين أن يدعم مركزه في حلب بالاعتماد على الفاطميين ، وخاصة وأنه كان يخشى قائدهم انوشتكين الدزبري الذي أصبح واليا للفاطميين في بلاد الشام ، فأرسل الى الخليفة الفاطمي الظاهر ، لاعزاز دين الله رسوله أبو الحسن بن الايسر (٧) حاملا له هدية كبيرة مما غنمه من البيزنطيين ، وكان نصر بن صالح المرداسي يقصد بما أرسله للخليفة أظهار مقدرته في حكم حلب ، وانتصاره على البيزنطيين ، وكانت هديته تتألف من الثياب والصباغات ، والآلات والاواني ، والالطاف خيلا و بغالا الله من الدواب خيلا و بغالا المن ألم المن الدواب خيلا و بغالا (٨) ،

وصلت هذه الهدايا الى مصر ، ووقعت موقعا حسنا من نفس الوزير انفاطمي أبي الحسن الجرجرائي ، فأكرم رسول نصر وخلع عليه ، وفي تلك الاثناء وفي فترة وجود رسول نصر بن صالح بن مرداس في مصر ، توفي الحليفة الظاهر لاعزاز دين الله ، وخلفه ابنه المستنصر بالله (٩) ، وقد بدأ المستنصر عهده بأن خلع على الرسول وسير معه خلعا لنصر بن صالح ولقبه المستنصر عهده بأن خلع على الرسول وسير معه خلعا لنصر بن صالح ولقبه

٧٠ ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ص ٢٤٧ .

<sup>-</sup> ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٧٥ ( وهي لمحمد بن مؤيد الملك ) .

١٨١ ابن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٤٧ .

ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشمية ص ٧٥ ( وهمي لمحمد بن مؤيد الملك ) .

۱۹۱ ان ذلك يجعلنا نحدد أن ارسال هذه السفارة الى مصر كان بين سنة ٢٦ ـ ٢٦١ هـ .

« مختص الامراء ، خاصة الامامة ، شمس الدولة ، ومجدها ذو العزيمتين » (١٠) \_ • وعلى هذا النحو أصبح نصر بن صالح في امارته في حلب متمتعا برضاء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وتأييده •

وقد اجتمع في أيام أمارة نصر بن مرداس في جبل السماق (١١) جماعة عرفوا بالدروز وجاهروا بمذهبهم ، وخربوا ما عندهم من المساجد ، ودفعوا نبوة الانبياء ، ولم يعترفوا الا بالامام الذي يدعو اليه الدرزي ، وتفاقم أمرهم وانضم إليهم جماعة من فلاحي حلب طمعوا في الاستيلاء على البلاد ، فحاربهم نصر بن صالح وأخرجهم بعد أن قبض على دعاتهم وقتلهم في شهر ربيع الاول سنة ٤٢٣هم/فبراير ١٠٣٢م (١٢) ،

ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن نصر بن صالح بن مرداس على الرغم من حصوله على رضاء الدولة الفاطمية وتأييد خليفتها المستنصر بالله فان بعض ولاة الفاطميين في الشام كانوا يحقدون عليه • ومن هؤلاء جعفر أبن كليد الكتامي الذي كان في حمص ، فقد لعب هذا دورا كبيرا في اغراء انوشتكين الدزبري بقتال نصر بن صالح بن مرداس وأخذ حلب منه (١٢) • ولما كان انوشتكين الدزبري يطمع في اخضاع بلاد الشام له بما فيهاالشمال فقد وجد جعفر بن كليد الكتامي أذنا صاغية من قبله •

<sup>(</sup>١٠) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٤٧ ٠

<sup>-</sup> الطباخ: المرجع السابق ، جزء 1 ، ص ٣٢٢ ·

<sup>(</sup>١١) حبل السماق بالقرب من حلب تقع عليه قريمة كبيرة هي النياس وسكانها من الاسماعيلية .

LE STRANGE : Op. Cit, p. 390

<sup>(</sup>١٢) ابن العديم المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٣) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٠ ٠

ب ابن القلانسي : المصدر السابق ، حاشية ص ٧٥ وهي لحمد بن مؤيد اللك .

وقبل أن يبدأ انوشتكين الدزبري صدامه مع نصر بن صالحه و مرداس أراد أن يهيىء الجوله وأن يجعل الظروف الخارجية في صالحه و خارسل الى امبراطور البيزنطيين يستأذنه في قتال نصر بن صالح ، وأكد له أنه في حال سماحهم له بقتال نصر فانه سيؤدي لهم ما على نصر من الحمل المقرر (١٤) و ونتيجة للمفاوضات التي جرت بين الطرفين عقدت معاهدة المفاوضات التي جرت بين الطرفين ، وسمحت لقائد بينهما وقد جمدت هذه المعاهدة الوضع مع البيزنطيين ، وسمحت لقائد الفاطميين الدزبري أن يواجه المرداسيين في حلب (١٥) و والغريب في الامر أن البيزنطيين وافقوا على ما طلبه أنوشتكين الدزبري منهم في حلب ، بعد أن كانوا يشترطون في معاهداتهم عدم تدخل الفاطميين فيها وعلى ما يبدو أن الاوضاع الداخلية في الامبراطورية البيزنطية في تلك السنة لم تكن تسمح لهم بالوقوف في وجه الفاطميين و

وبدأ أنوشتكين الدزبري بتنفيذ مخططه في شمال بلاد الشام، قاستمال إليه جميع العرب من طائيين ، وبعض الكلابيين ، واعتمد بشكل خاص على الكلبيين بزعامة أميرهم رافع بن أبي الليل (١٦) وأمرهم بالتوجه لقتال نصر بن صالح بن مرداس ، واتجه بقسم من جيشه قاصدا حماه ، بينما توجه بقية جنوده حتى وادى الملوك شرقى الرستن (١٧) ،

<sup>(</sup>١٤) ابن ألعديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥١ .

ابن الاثير: المصدر السابق ، جـزء ٨ ، ص ١٦ ( ويـذكر أن الخليفة المستنصر بالله هادن في سنة ٢٩ هـ ملك الروم ، وشرط عليه اطـلاق خمسة الاق اسم ) .

WIET: Op. Cit., p. 223 —

WIET: Op. Cit., p. 223 (10)

<sup>«</sup>١٦) انظر قيما سبق الباب الثاني « بنو كلب » ص ١٤٩ و ١٥٥ .

<sup>(</sup>١٧) انظر ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥١ .

وعلم نصر بن صالح بمسير أنوشتكين الدزبري إليه ، ولم يكن قد أعد للامر عدته ، فجمع جنوده ، ونزل على تل غربي سلمية (١٨) حيث تلاقى الجمعان ، وعلى الرغم من أن نصر بن صالح استنجد بقريبه شبيب ابن وثاب النميري ، فانه لم يستطع الصمود طويلا ، وانهزم مع أصحابه ، واستطاع أنوشتكين الدزبري بعد هذا اللقاء الاول أن يدخل حماه ويسيطر عليها ،

ولم تنته المعارك بين الطرفين بعد هذا اللقاء الاول ، إذ ان انتصار أنو شتكين الدزيري وجنوده لم يكن حاسما ، فقد احتفظ نصر بن صالح ابن مرداس بقوته ، مما اضطر أنوشتكين الدزيري أن يقاتله ثانية عند تل فاس غربي لطمين (١٩) ، وعلى الرغم من أن نصر بن صالح كان قد رتب جيشه ونظمه ، وقسمه الى قسمين أحدها بقيادته والآخر بقيادة أخيه ثمال ابن صالح ، فان القسم الثاني من جيشه والذي كان بقيادة اخيه انهرم ودخل حلب ، فثبت نصر المرداسي مع أصحابه وقاتل قتالا شديدا ، ولكنه ما لبث أن طعن ووقع واحتز رأسه ، وذلك في ١٣ شعبان سنة ٢٩٨هم/ ٢١ مايو ١٠٠٨م (٢٠) ، وحمل رأسه الى انوشتكين الدزيري ، وأما جثته فقد صلب على حصن حماه إلى أن أمر أنوشتكين بانفاذ ثياب وطيب وتكفينها في تابوت ودفنها في المسجد (٢١) ،

<sup>(</sup>١٨) محمد راغب الطباخ : المرجع السابق ، جسزء ١ ، ص ٣٢٦ ( ويحسدد فيذكر أن المعركة جرت على نهر العاصى بين كفر طاب وحماه ) .

<sup>(</sup>١٩) كورة بحمص وبها حصن وهي قريبة من أفامية .

<sup>..</sup> أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن العديم: المصدر السابق، جزء ١، ص ٢٥١ .

\_ ابن خلدون ؛ المصدر السابق ، مجلد ؟ ، ص ٢٧٢ .

ــ العمرى: مسالك الابصار ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ورقة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢١) ابن العديم : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٢ ويذكر أن الذي قتله هو ريحان الجويني .

ــ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٧٤ .

وقد مدحه الشاعر ابن حيوس بعد انتصاره على نصر بن صالح بن مرداس بقصيدة قال فيها:

ولما طغى نصر أتحت له الردى ولم ينجه الجمع الكثير والاالحشد (٢٢)

وكان ثمال بن صالح قد فر إلى حلب وبرفقته شبيب بن وثاب النميري ودخلها يوم الثلاثاء ١٦ شعبان من نفس السنة وملك حلب وأراد أن يقف موقفا حازما في وجه أنوشتكين الدزبري و فأخذ وعدا من مشايخ حلب بالمعونة والنصر و ولكن خليفة بن جابر الكعبي الذي لم يكن مخلصا لثمال والمرداسيين حدره من خدلان عشيرته قائلا له (ربما خدلتك عشيرتك وقعد بك أهل البلد ، ولم يمكنك الثبات والمقاومة ولا الانصراف على حال السلامة) (٣٠) ولم

لذلك خشي ثمال بن صالح بن مرداس بعد تحذير خليفة بن جابر الكعبي لانه كان يدرك قوة أنوشتكين الدزبري ، وقد رأى مصير أبيه وأخويه على يده ، فرأى أنه من المصلحة ترك حلب ريشما يعد العدة للمعركة القادمة ، وذهب يستنجد باخواله بني خفاجه بعد أن ولى على قلعة حلب مقلد بن كامل بن مرداس وعلى المدينة خليفة بن جابر الكعبي (٢٤) ،

ولكي يتسميل ثمال بن مرداس الاهالي إلى طاعته ويضمن وقوفهم إلى جانبه اذا ما عاد ثانية لاخذ حلب ، أطلق للتجار ديونا كانت لهم على أخيه مقدارها ثلاثين ألفا ذهبا ، وأخذ زوجة أخيه (٢٥) وأولاده ، وأخذ من

<sup>(</sup>٢٢) أبن العديم: ألمصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢٣) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢٤) أبن العديم: الصدر السابق ؛ جزء ١ 6 ص ٢٥٥ .

\_ العيني: المصدر السابق ، جزء ٢٠ ، مجلد ١ ، ورقة ٦ .

<sup>(</sup>٢٥) هي علوية أخت شبيب بن وثاب النميري . وزوجه نصر بن مرداس ثم تزوجها ثمال بعد موت اخيه وتعرف بالسيدة .

المال والآنية والذهب والفضة والثياب ما قدر على حمله وساروا جميعا الى الجزيرة (٢٦) .

ولم يكن خليفة بن جابر الكعبي مخلصا لشمال ولاهالي حلب ، بل كان يراسل أنوشتكين الدزبري ، والمقدم على عسكره في تسليم البلد ، وكان الدزبري في طريقه اليها ، فسار حتى نزل على جبل جوشن (٢٧) ظاهر حلب ، فأغلق أهل حلب أبوابها دونه ، وقاتلوه ، ولكنه استعمل معهم السياسة والملاينة فاستطاع بذلك أن يستميلهم إليه ، ومنحهم الامان ففتحوا له الابواب فدخلها في يوم السبت الرابع من رمضان سنة ٢٩٤هم/

أما القلعة فلم تستسلم له ، وكان فيها مقلد بن كامل بن مرداس ابن عم شبل الدولة ، فتراسلا واستقر الامر بينهما على أن يأخذ المقلد مسن القلعة ثمانين ألف دينار وثيابا وفرشا وأواني ذهب وفضة وأن يسلمها بما فيها لانوشتكين الدزبري ، ولما كان مقلد يخشى أن يغدر به الدزبري فانه ذهب بما أخذه من أموال ، ولحق بثمال بن صالح بالجزيرة ،

ومدح ابن حيوس أنوشتكين الدزبري لفتحه حلب بقصيدة يقول فيها:

هل بمد فتحك ذا لباغ مطمع لله هذا العزم ماذا يصنع (٢٩)

<sup>(</sup>٢٦) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲۷) قرب حلب \_ انظر : LE STRANGE : Op. Cit., p. 61 \_\_\_

<sup>(</sup>٢٨) ابن العديم: المصدر السابق ؛ جزء ١ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۱۸) ابن القلانسي : المصدر السابق ، حجرء ، ، ص ۱۵۰ \_\_\_\_ ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ۷۰ .

WIET: Op. Cit., p. 223 —

<sup>(</sup>٢٩) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٧ .

## في عهد ثمال بن صالح:

بعد الانتصار الذي حققه أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري على نصر ابن صالح خضعت له حلب ومناطق بلاد الشام الشمالية كلها (١) ، فعظه شأنه ، وكثر ماله (٢) ، وأخذ يرتب أموره بها قبل أن يعود لدمشق حيث سيقيم ٠

ومنذ ذلك الوقت بدأت الفترة التي خضعت فيها حلب للفاطميين، وهي الفترة المحصورة بين سنة ٤٦٩ هـ/١٠٣٨م حتى سنة وفاة انوشتكين الدزبري في ٤٣٣هـ/١٠٤١م • ولم يكن انوشتكين الدزبري قائدا ممتازا فحسب ، بل كانت لديه قدرة سياسية كبيرة • فقد استطاع بما اوتيه من كفاءة ادارية أن يقضي على معارضة الاهالي للحكم الفاطمي • فأخرج من حلب كل من كان يشك في انحيازه إلى المرداسيين ، كما أنه أحسن الى الباقين ورد إليهم كل ما كان صالح بن مرداس قد اغتصبه من أملاكهم (٣) •

وبقي أنوشتكين الدزبري بحلب حتى انقضت أيام عيد الاضحى ثم سار الى دمشق ، ولكنه كان يخشى ثمال بن مرداس وبقاءه في الرحبة قريبا من حلب وقريبا من البيزنطيين في نفس الوقت • فقد علم أن البيزنطيين راسلوه وحرضوه على قتاله لانهم كانوا يخشون قوة الفاطميين (٤) • وقد

<sup>(</sup>١) النابلسي: تاريخ الفيوم ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ابو الفداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ٢ ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) العيني: المصدر السابق ، مجلد ٢٠ ، جزء ١ ، ورقة ١٦ .

<sup>-</sup> الطباخ: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٣٢٨ ·

حدث أن أحبط أنوشتكين الدزبري مؤامرة حاكهاضده البيز نطيون بالاتفاق مع ثمال بن مرداس ، لذلك رأى أن يعمل على متحاصرته • قاشترى قلعة دوسر (٥) ليكون مطلا عليه منها ، وليراقب تحركاته • ولكبي يكون الحصار أكثر فاعلية فانه رأى أن يعقد مصاهرة مع نصر بن مروان ، وفي نفس انوقتقام بمراسلة ثمال او اغرائه بالمال ليستميله وليخفف من نار الحقد التي كانت تلتهب في صدره ضد قاتل أبيه وأخويه ، والقائد الذي استولى على أملاكه فأرضاه بأن دفع اليه خمسين ألف دينار (٦) •

وهكذا استطاع بحسن سياسته ومقدرته العسكرية أن يضمن خضوع المنطقة لسلطانه فأشعل ذلك نار الغيرة في نفس الوزير الجرجرائي • فقد حسده الجرجرائي على مركزه الذي حصل عليه في بلاد الشام ، اذ أصبح الشام كله خاضعا له كما حسده على حب وتقدير الخليفة المستنصر ك • فقد كان يقدر له ما قام بن من اخضاع الشام كله ، وجعله قبضة الدولة الفاطمية قوية فيها ، وسسكه في حلب عملة تحمل اسم الخليفة المستنصر بالله (٧) ، وكان الخليفة يقدر له أيضا وقوفه في وجه البيزنطيين • الامرالذي أدى أن يسود السلام في كل ربوع الشام في عهده (٨) •

وبالاضافة الى ذلك فقد غضب الجرجرائي لقضاء أنوشتكين الدزبري

<sup>(</sup>٥) قلعة دوسر التي عرفت بقلعة جعبر ٤ تقع على ضفة الفرات الشرقية . وغربي الفرات مقابل هذه القلعة يوجد سهول صفين ٤ حيث حرت المعركة بين على ومعاوية .

LE STRANGE: Op. Cit., p. 417 —

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي: المصدر السابق ، حاشية ص ٧٥ (وهبي لحمد بن مؤيد الملك ) .

<sup>(</sup>Y) عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها ، ص ١٤٧ .

LANE POOLE: Egypt in the Middle ages, p. 160 (A)

على نصر بن صالح المرداسي دون أن يستشيره • وكذلك فانه كان يخاف من المصاهرة التي عقدها أنوشتكين مع أمراء المنطقة فبدأ يسعى في الدس عليه (٩) ، واتهمه بأنه يوجد في حاشيته من لا يسيل الى المذهب الشسيعي وأنه متمسك بوجودهم معه (١٠) •

وبدأ الجرجرائي أعماله العدائية ضد أنوشتكين بأنه طلب منه تسليم حلب لشمال المرداسي ، كما أنه كاتب ولاة الشام بترك الانقياد له ، وحرض جنوده عليه ، وليزيد في اضعاف مركزه في حلب فقد عمل على الحصول على توقيع من المستنصر بالله بمنح حلب لشمال بن مرداس (١١) ، وأرسل التوقيع إلى ثمال مشترطا عليه أن يحمل كل ما يجده في قلعة حلب من المال للخليفة المستنصر بالله (١٢) ،

وبهذه الطريقة ضعف موقف انوشتكين الدزبري في دمشق ، وخاصة بعد تحريض جنودها عليه ، فهرب منها ليلا إلى حلب ، حيث توفي هناك يوم الاحد منتصف جماد ى الاولى سنة ٣٣٧هـ/١٠ يناير ١٠٤٢م (١٢) ، وبموته

<sup>(</sup>٩) عبد المنعم ماجد : ظهور الدولة الفاطمية وسقوطها ٤ ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>١٠) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٣٢ .

Encyc of Isl: Article « HALAB » Vol. II., P. I., p. 231 (11)

<sup>(</sup>١٢) ابن العديم: الصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۱۳) يذكر ابن العديم ( المصدر السابق ، جسرة ١ ، ص ٢٦٠ ) أن الدزبري رأى الذل بنفسه لما لم يكن له طاقة بدفعهم وزاد همه وغمه حتى مرض مرضا حادا ومات بعد ثلاثة أيام يوم الاحد النصف من جمادى الاولى سنة ٣٣٦ هـ ودفن بحلب .

ويذكر ابن الاثير (المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦١) أن الدربري كان يستدعي الجند الاتراك من البلاد ، فبلغ المصريون عنه أنه عائرم على المصيان فتقدموا الى أهل دمشق للخروج عن طاعته ففعلوا فسار عنها الى حلب في ربيع الآخر سنة ٤٣٣ هـ وتوفى بعد ذلك بشهر .

اختلفت الأمور ثانية في الشام (١٤) ، وعادت القبائل الى اظهار عصيانها ، وسقطت حلب بيد ثمال بن نصر المرداسي الملقب « معز الدولة » (١٠) .

فقد استغل ثمال فرصة موت أنوشتكين الدزبري ، وخلو حلب من قبضته القوية فجمع بني كلاب وحشد من استطاع من العرب استعدادا للدخوله حلب مستغلا التوقيع الذي حصل عليه من الخليفة المستنصر بالله (١٦) • فجاءها وبرفقته ابن عمه مقلد بن كامل وحاصرا حلب أياما • فاضطر بنجوتكين مولى أنوشتكين الدزبري الى تسليمها في نهاية جمادى الثانية سنة ٣٣٧ه / فبراير ٢٠٤٢م •

أما القلعة فقد اعتصم بها متوليها من قبل أنوشتكين الدربري ، وثبت على الحصار مدة سبعة أشهر (١٧) ، واضطر أخيرا الى التسليم • فسلم القلعة بجميع ما فيها بعد أن أخذ لنفسه ثلاثين ألف دينار ، ولورثة الدربري اثنين وثلاثين ألف دينار •

وبذلك عاد ملك حلب الى المرداسيين (١٨) ، واستقر معز الدولة ثمال

<sup>(</sup>١٤) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٥٥٥

Encyc of Isl: Article « FATIMIDS », Vol. II, P. I., p. 90 (10)

<sup>(</sup>١٦) ابن العديم: المصدر السابق، جزء ١ ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١٧) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦١ .

اما ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦١ .
فيذكر أن ثمال بن مرداس حصر أمرأة الدزبري وأصحابه بالقلعة احدى عشر شهرا وملكها في صفر سنة ٣٤٤ هـ .

Encyc of Isl: Article « HALAB », Vol. II, P. I., p. 231 (1A)

ابن صالح فيها في منتصف صفر سنة ٤٣٤هـ/٥ اكتوبر ١٠٤٢م (١٩) وبعد سنتين (٢٠) وصله تشريف من المستنصر بالله لحسن علاقته بالفاطميين (٢١) . كما أن علاقة ثمال بن مرداس كانت حسنة مع البيزنطيين ، وبشكل خاص مع الامبراطورة تيودورا .

وكان ثمال قد حصل على توقيع بملك حلب من الخليفة المستنصر بالله مشروطا بتسليم ما بقلعتها من المال له • ولكنه على الرغم من حسن علاقته بالفاطميين فانه لم يف بوعده ، و لم يرسل للمستنصر بالله من مال القلعة سوى مائتي ألف دينار • وأما الباقي فادعى أنه تصرف فيه لتعويض ما استنفذه من العدة في القتال الى أن قدر له دخول حلب • ولم يكن هذا فحسب بل ان ثمال كان قد تعهد بدفع عشرين ألف دينار سنويا عن البلاد

<sup>(</sup>١٩) ابن الوردى: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٢٤ م

Encyc of Isl: Ibid, p. 231

<sup>(</sup>٢١) ورد في لين بول ( Catalogue of Coins, p. 338 ) ان الامير ثمال ابن صالح بن مرداس ضرب دنانير كتب عليها ثلاث دوائر .

١ \_ الامام الظاهر لاعزاز دين الله أمير المؤمنين .

٢ \_ الامير أبو علوان ثمال بن الامير أسد الدولة .

٣ \_ محمد رسول الله أرسله ... الخ

وكتب في المركز الله

ومن المعروف أن ثمال بن مرداس دخل حلب وتسلم أمارتها في سنة ٤٣٧ هـ ولم يدخل القلعة حتى السنة التالية ، وأن الظاهر لاعزاز دين الله قد توفي قبل ذلك أي في سنة ٢٧٧هـ/١٠٥ م ولا أدريهل ضرب هذه النقود في حياة أخيه نصر وعندما كان واليا للقلعة من قبل أخيه ، أم أن هناك خطأ من قبل المؤرخ ، قالمفروض أن تضرب هذه النقود بالله حيث أن ثمال يعاصره ،

انتي في يده ، وقد تأخر سنتين عن دفع ما تعهد به (٢٢) . ومما زاد في الحفوة بينه وبين الخليفة المستنصر بالله أن شجاع الدولة جعفر بن كليد والي حمص من قبل الفاطميين كان يظهر للخليفة مساوى عثمال بن مرداس وتقصيره في حقه ، وكان يغريه به ويسهل له أمر حلب (٢٢) .

ويظهر أن ابن كليد بموقفه هذا استطاع أن يؤثر على الخليفة المستنصر بالله الذي بدأ يشعر بتقصير ثمال بن مرداس فيما تعهد به عواعتبر ذلك منه عصيانا عليه • فسير إليه الجيوش بعضها اثر بعض حتى تنازل ثمال بنفسه عن حلب في سنة ٤٤٨هـ/١٠٥٦م •

وكانت أول الجيوش التي ذهبت لقتال ثمال بن صالح بن مرداس. نقيادة ناصر الدولة الحسن بن حمدان في سنة ٤٤٠هـ/١٠٤٨م (٣٤) ، وقد

<sup>(</sup>٢٢) ابن ميسر : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣ ٠

انظر ناصر خسرو: سفر نامة ، ترجمة يحيى الخشاب ، طبعة أولى. ١٠ ٥٠ م ١٠ م ١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٣) ابن ميسر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢٤) ابن ميسر : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣ .

المقريزي: اتعاظ الحنفا ، ص ٢٧٨ . وناصر الدولة هو الحسين بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي الامير المعروف بناصير الدولة وسيفها . تولى أمرة دمشق في أيام الخليفة المستنصر بالله بعد أمير الجيوش الدزبري سنة ٣٣٤ هـ . فلم يزل واليا بها الى أن قبض عليه وسير الى مصر أول رجب سئة ٤٤٠ هـ وولى بعده طارق الصقلبي

الستنصري . انظر ابن عساكر : تاريخ دمشق ، جزء ٤ ، ص ١٧٠ .

أمره الخليفة باصطحاب شجاع الدولة بن كليد معه • وقد يكون الخليفة المستنصر بالله تعمد ارسال ناصر الدولة الحمداني لقتال المرداسيين ، لان الحمدانيين لم يكونوا قد نسوا دولتهم في حلب بعد • وكان ناصر الدولة الحمداني هذا قد عين واليا على دمشق في جمادى الثانية سنة ٣٣٤هـ/ فبراير ١٠٤٣م ، بعد وفاة أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري •

ووصل ناصر الدولة مع جنوده قرب حلب ، بعد ان فتح حماه ومعرة النعمان • فخرج أهل حلب لقتاله ، فهزمهم في المرة الاولى ، ثم أن سيلا فاجأ مضارب القائد الفاطمي ناصر الدولة الحسن بن حمدان • فانسحب عن حلب بجنده عائدا الى دمشق في رجب سنة ٤٤٠هـ/نوفمبر ١٠٤٨م (٥٥) •

لم يكتف جعفر بن كليد بما حدث ، بل بقي يعبث بأراضي حلب . فخرجت إليه جموع من بني كلاب وأهالي حلب برئاسة مقلد بن كامل المرداسي والتقوا بكفر طاب (٢٦) ، فلم يصمد ابن كليد طويلا في المعركة ، بل قتل في ٢٤ رمضان من نفس السنة (٢٢) ، وبذلك يكون المرداسيون قد انتقموا لمقتل نصر بن صالح المرداسي بقتل المحرض على حربه ، وبعد أن تخلص مقلد بن كامل من ابن كليد أصبح الطريق مفتوحا أمامه إلى حماه ، فسار إليها وفتحها ، وقد سار منها الى حمص واضطر ابن منزو واليها من قبل الفاطميين أن يستسلم فيها للمقلد بن كامل على أن يمنحه الامان بعد أن شعر بقلة ما لديه من الاموال (٢٨) ،

<sup>(</sup>٢٥) المقريزي: الخطّط ، جزء ٢ ص ١٧٠ .

<sup>-</sup> النابلسي: المصدر السابق ، ص ١٦٩ ·

<sup>(</sup>٢٦) انظر فيما سبق ص ٢٣٦ حاشية ٧ .

<sup>(</sup>٢٧) ابن ميسر: المصدر السابق ؛ جزء ٢ ، ص ٣ ٠

<sup>«</sup>٢٨) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦٥ ·

ولا شك أن الخليفة المستنصر بالله قد استاء جدا لهزيمة جيوشه أمام المرداسيين ، فقرر أن ينتقم منهم • وعلى الرغم من أن معز الدولة ثمال بن مرداس أرسل إليه معتذرا ، وكاد الخليفة المستنصر بالله يقبل اعتذاره • الا أن بعض أصحاب النفوذ في البلاط الفاطمي – وكانوا من دعاة الحروب – عملوا جاهدين على اثارة نار الانتقام عند الخليفة المستنصر بالله وحرضوه على الانتقام (٢٩) لهزيمته • فأرسل جيشا آخر بقيادة أبي الفضل رفق الخادم (٣٠) لقتال معز الدولة ثمال بن مرداس في ٦ صفر سئة ١٤٤ه مرفق الخادم يحوي عددا من العرب الكليين (٣٠) • فحاصر حلب • وكان جيش رفق الخادم يحوي عددا من العرب الكليين (٣٠) •

وقد خاف ثمال بن مرداس ان يهرم في المعركة وأن تكون نهايت كأبيه وأخويه • فرأى أن يستميل إليه العرب الكلبيين الذين كانوا في حيش رفق الخادم ، ورسم لهم الخطة التي يجب أن يتبعوها • وما أن بدأت المعركة حتى نفذ العرب الكلبيين الخطة المرسومة وانهزموا فتبعهم بقية عسكر الفاطميين ، وتراجع القائد رفق الخادم نفسه • وليتأكد ثمال أبن مرداس من هزيمتهم - لانه كان يخاف ان يكون تراجعهم خدعة - رأى

<sup>(</sup>٢٩) ابن ميسر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣ - ٤ .

<sup>(</sup>٣٠) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦٥ -

\_ ابن القلانسي: ألمصدر السابق ، ص ٨٥ -

\_ ابن الاثير: ألمصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦١ .

\_ ابن ميسر : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٣١) أبن العديم ( المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦٥ ) يذكر الحادثة في سنة ٤١٦ هـ .

بينما ابن القلانسي (المصدر السابق، ص ٨٥) وابن الاثير (المصلر السابق، حزء ٧، ص ٢٦٢) يذكران المعركة في سنة ٤٤١ هـ .

<sup>(</sup>٣٢) عن دور العرب الكلبيين في العركة انظر الباب الثاني «بنو كلب» ص١٥٧

أن يلحق بهم حتى جبل جوشن ، حيث استطاع أن يأسره هناك بعد أن أصيب في رأسه ، فوضعه في القلعة فمات بها في سنة ٤٤١هـ/١٠٤٩م . أما باقي الاسرى فسيرهم معز الدولة ثمال بن صالح إلى مصر (٣٣) ، وبهذا النصر الثاني على الجيوش الفاطمية غنم أهالي حلب عنائم كثيرة .

غير أن ثمال خشى من غضب الخليفة المستنصر بالله على الرغم مسن انتصاره على الحملات التي أرسلت اليه ، واراد أن يستعطف الخليفة للسلا يقوم بأعمال انتقامية أخرى ، ورأى أن يصلح أمره معه (٢٤) • فأرسل وفدا من رجاله معهم زوجته المعروفة بالسيدة ، ومع الوفد أربعين ألف دينار من مال القلعة وهدايا والطافا فاخرة وتحفا جليلة • ولما وصل الوفد إلى مصر ، أكرم الخليفة المستنصر بالله السيدة غاية الاكرام وحضرت بين بديه ، فقيلت الارض وقالت :

(خصك الله يا أمير المؤمنين بأفضل تحية وسلام) فرد عليها أفضل رد وسألها عمن خلفته بالشام فقالت (في نعيم وخير إن أنعمت عليهم بأمان وذمام حسبما جرت به عادة هذا البيت المنيف من الاحسان والاكرام) وفاعجه منها سرعة جوابها ، وحسن توصلها ، وقال لها: (أنت المسماة بالسيدة) فقالت (نعم سيدة قومي وأمتك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك) وفقال (ما خيب الله مين فوض تدبير أميره اليك ، في هذه الرسالة) و ثم أمرها أن تملي على كاتبها تذكرة ايوقع لها بجميع ما تقترحه

<sup>(</sup>٣٣) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦٦ .

\_ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٢ . .

<sup>-</sup> ابن ميسر ، المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٦٧ .

د البن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٢ .

توقيعا مفردا وتوقيعا بحلب وسائر أعمالها لمعز الدولة • وقد أضاف بأن أمر لمعز الدولة ثمال بن صالح بتشريف ولجميع بني عمه ، وأفاض عليها ما غمرها وجميع أصحابها وحاشيتها (٥٣) •

وعندما عادت السيدة زوجة معز الدولة ثمال الى حلب اطمأن ثمال، وسكنت نفسه وهدأت ، وارتاح لعلمه أن الفاطميين لن يقوموا بهجوم آخر على منطقته ، وقام بنشر العدل في أرجاء مملكته ، وعلى الرغم مما أظهره ثمال بن مرداس من التودد للفاطميين ، فانه على ما يبدو لم يخطب لهم بحلب وانما كان يخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله(٢٦) ،

هذا وعلى الرغم من تبادل الرسل بين الفاطميين والمرداسيين ، فان الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وحاشيته لم يكونوا مرتاحين لثمال بنصالح ابن مرداس ، ولذلك أمر الوزير اليازوري هبة الله الشيرازي عندما جاء منجدات للبساسيري - أن يقاتل ثمال بن مرداس بجيوش من العسرب الكلبيين ، غير أن هبة الله الشيرازي استطاع بما اوتيه من الدهاء وحسن السياسة أن يعيد حلب إلى أملاك الفاطميين سلما بعد أن أعيت جيوشهم حرباً (٢٧) .

فقد جاء هبة الله الشيرازي من مصر نجدة للبساسيري للقضاء على الخلافة العباسية دون أن يكون معه قوات عسكرية منظمة • وكل ما كان يحمله لتحقيق هذا الهدف هو الاموال والخلع والسلاح • فرأى أن مس المصلحة الاتصال بثمال بن مرداس ودعوته الى طاعة الدولة الفاطمية ، والاستعانة به وبجيوشه في المهمة التي جاء من أجلها •

۲٦٧ – ۲٦٧ ص ۲٦٧ – ۲٦٨ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن ميسر: المصدر السايق ، جزء ٢ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣٧) محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، ص ١٠٦ -

وتحقيقا لذلك فقد راسل ثمال بن مرداس ، ووعده بأن يجعله الآمر في الاموال التي جاء بها من القاهرة ، وأن يستشيره في كل شيء وطلب منه أن يساعده في انجاز مهمته فقال له: (اني أسلم نفسي وهذه الخزائن والاموال كلها إليك ، ولا استظهر إلا بمروءتك وانسانيتك في حفظي وحفظها عليك ، فان حفظت الامانة ، أمنك الله من عادية هذه الدولة ما شئت ) (٣٨) .

كما كتب إليه موضحا الاسباب التي دعته إلى مراسلته ، ودعوت إلى طاعة الفاطميين قائلا ( مولاي ابن صالح تاج الامراء ، إنسي تقربت إليك للمحاماة عن دماء المسلمين وحريمهم والممانعة عن تليدهم من الذخر، وطريفهم ، وخدمة الدولة أدامها الله ، لا تدع لطخة قديمة الا تغسلها ولا علاقة من سحر من تلقاها بالسحر والنميمة فيه إلا تبطلها ، ولا بعيداً من الامل في احسانها إلا تقربة ، ولا ممنوعا من المرام من جهة إلا توجبه) (٢٩٥) .

وبناء على ذلك فقد قبل ثمال ما عرضه هبة الله الشيرازي ، وتواعدا على أن يقابله بالرستن (٤٠) • وكان لهذا اللقاء أثر كبير في ازالـة الخلاف الذي كان قائما بين ثمال بـن مرداس والفاظميين • واطمأن كـل منهما للآخر (١٤) ، وجدد ثمال البيعة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله • وتتيجة لهذا التفاهم فقد أرسل الخليفة لثمال بن مرداس الخلع والتشريف مـن مصر في محرم سنة ٤٤٧هـ/ابريل ١٠٥٥م، واتتهى بذلك ما كان بينه وبين

<sup>(</sup>٣٨) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣٩) هية الله الشيرازى: المصدر السابق ، ص ١٠٣٠

<sup>(.</sup> ٤) الرستن مكان يلي خمص على جسر نهسر العاصي ـ انظسر الشيرازي: المصدر السبابق ٤ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤١) فاضل الخالدي: المرجع السابق ، ص ١١٢ .

الفاطميين من خلاف (٤٢) ٠

هذا وقد تواعد ثمال بن مرداس وهبة الله الشيرازي على المسير لنجدة البساسيري ، وأخذا في إعداد العدة للمسير للرحبة (٤٣) • وفي معرة النعبان وفد عليهما فريق من جند البساسيري ، كان قد طال انتظارهم في الرحبة ، فتأكدوا من مسير المساعدات الفاطمية إليهم فعادوا إلى منطقتهم ، ينما رحل كل من ثمال بن مرداس وهبة الله الشيرازي الى حلب • وقبل أن يدخلوها خلع هبة الله الشيرازي على ثمال الخلع الفاطمية النفيسة (٤٤) • ثم سارا إلى الرحبة •

وبينما كان ثمال وقومه ينقلون خزائن المال ، وهي في خفارتهم إلى الرحبة قام أخوه عطية بسرقة الاموال في الطريق (على فاشتد غضب ثمال أبن مرداس عليه ، وأراد تأديبه وقتاله ولكن هبة الله الشيرازي تهاه ، وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك عدة أمور تثير ثمال ، وتجعله بتضايق من ملك حلب ، ومن هذه الامور:

خروج أخيه عطية عليه وخيانته في المال الذي سلمه إليه (٢٦) • ولم يكن عطية وحده هو الذي كان يثور عليه بل إن قومه تقاعدوا عن نصرته في ساعة العسرة • كما أنهم ثاروا عليه بعد أن هدأت الحالة في حلب • وشعروا بامتناع الجيوش الفاطمية عن مهاجمة المدينة • ولمسوا ما ترتب

<sup>(</sup>٢٤) محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعسراق ٤ ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٣) هبه الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٠٨ -

<sup>(</sup>٤٤) فاضل الخالدي: المرجع السابق ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤٥) هبه الله الشيرازي: المصدر السابق، ص ١٧٠ -

<sup>(</sup>٢٦) هبه الله الشيرازي: المصدر السابق ص ١٧١ ٠

على ذلك من ازدياد الرخاء واتساع الرزق • وكانوا يمنون عليه بان جميع ما حصل عليه انما كان بجهودهم • وأنه لولا جهودهم و نصرتهم له ما صار الى ما هو عليه • بل اوضحوا له في غير مواربة أنه ليس أفضلهم ، ومن ثم فهو ليس بأحقهم في ملك حلب • وهكذا كان موقف ثمال حين قومه (٧٤) •

هذه الاسباب مجتمعة ضايقت ثمال بن صالح ، فرأى أن يأمن شر قومه ، وأن يكسب في نفس الوقت عطف الدولة الفاطمية وحبها ، فكاتب الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في أن يسلم اليه قلعة حلب (٤٨) على أن يعوضه عنها أماكن تبعد عن مواطن الكلابيين ، فأجابه الخليفة المستنصر بالله الى ذلك ، وأعطاه عوضا عنها بيروت وعكا وجيل (٤٩) ،

وقد أرسل الخليفة المستنصر بالله نوابه لاستلام حلب من معز الدولة ثمال بن مرداس (٥٠) • فتقلد أبو علي بن ملهم الحرب والخراج بحلب ؛ وتولى القلعة ركن الدولة(٥١) في ذي القعدة سنة ٤٤٨هـ/يناير ١٠٥٧م ، بعد أن رسم لهم نمال بن مرداس طريقة تسليمها لئلا يقوم الاحداث بثورة

Encyc of Isl: Article: « HALAB », Vol. II, P. I., p. 231 ({\xi\text{V}})

<sup>(</sup>٤٨) أبن العديم: المصدر السابق، جزء ١، ص ٢٧٣ .

\_ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، جزء ٧ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٣ .

Encyc of Isl: Ibid,. p. 231

<sup>(</sup>٥٠) هبه الله الشيرازي: السيرة المؤيدية ، ص ١٧٢ .

ـ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٨٦ .

\_ ابن الأثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(10)</sup> ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٤ .

فيها (٢٠١) • وسار معز الدولة ثمال بن مرداس إلى مصر ، فاستقبله الخليفة المستنصر بالله استقبالا حسنا وأحسن اليه وأكرمه ، ولقي منه ما لم يلقه أحد • وفي ذلك يقول ابن العديم ( وجعل له كل يوم ثلاثمائة دينار إلى أن وصل إلى مصر ، وأعطى ما لم يعط أحد من المال والجوهر والآلة ، وكان ذنب دابته عند رأس دابة السلطان ، واعتل معنز الدولة ثمال بن مرداس في مصر ، فركب السلطان ووقف على باب داره حتى خرج إليه وسأله عن حاله (٥٠٠) ، وبقيت حلب أربع سنوات يخطب فيها للخليفة المستنصر بالله ،

وأقام والي حلب من قبل الفاطميين مكين الدولة في حلب ، وأحسن السيرة مع الحليين ، ورخصت الاسعار في أيامه ، واستمر الامر على ذلك النحو الى أن تجمع بنو كلاب وامتدت أطماعهم الى حلب ، بعد أن استعادوا الرحبة أثر مقتل البساسيري على يد طغرلبك ،

فقد استفاد بنو كلاب برئاسة عطية بن صالح بعد استلامهم الرحبة وأخدهم منها جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح الذي لم ير مثله كثرة ولا جودة ، وما تركه بها مسن الاموال الكشيرة ، ومن ثم بدأوا بتطلعون إلى تملك حلب ، ولم يكونوا راضين عن تسليمها للفاطمين ، فاستدعوا محمود بن مرداس ليخلصهم من حكم نواب الفاطميين ، وكان محمود نفسه يطالب بحلب باعتبارها كانت لابيه نصر ، وهي له من بعده ، فجاء يحاصر حلب في جمادى الاولى سنة ٥٠٤ه/يونيو ١٠٠١م ، إلا أنه لم يستطع دخولها بعد أن حاصرها سبعة أيام ، واستغل أحداث حلب حصار محمود بن مرداس لها ، فطلبوا من مكين الدولة بن ملهم مزيدا من الاموال ، ولكنه لم ينفذ رغبتهم وقال لهم (قد أخذتم واجبكم المقرر على

<sup>(</sup>٥٢) عن الاحداث بحلب انظر الشيراذي ، ص ١٧٢ -

<sup>(</sup>٥٣) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٤ .

الكمال ، وتسلفتم أيضا ، فلا تطمعوا في وصول شيء آخر إليكم ) • عند ذلك أرسل هؤلاء الى محمود بن نصر أن يعود الى حلب حتى يسلموها إليه • وجاءها فسلمت اليه في يوم الاثنين مستهل جمادى الثانية سنة ٢٥٥ه/يوليو ١٠٦٠م • وقطعت الخطبة منها للخليفة المستنصر بالله بعد أن دامت زهاء أربع سنوات (٤٥) ،

غير أن مكين الدولة بن ملهم تحصن بالقلعة ، وأرسل في طلب نجدة من مصر • فأرسل المستنصر بالله الى حلب في السادس عشر من شهر ربيع الاول سنة ٢٥١هه/١٩ ابريل ١٠٦٠م جيشا بقيادة الامير ناصر الدولة أبو علي الحسين بن حمدان(٥٥) • وعندما وصل الاخير الي أفاميه أخذ يقرب اليه بعض بني كلاب وأعطاهم خلعا فاخرة ، وكان يفعل ذلك ليضعف مركز محمود في حلب •

وإزاء هذه السياسة التي اتبعها ناصر الدولة اضطر محمود بن نصر ابن مرداس أن يخرج من حلب ، فنزل مكين الدولة بن ملهم وأصحاب من القلعة فنهبوا المدينة بما فيها من قياسر وأخذوا أموال التجار وقتلوا من وجدوه بها من الاحداث (٢٥) •

<sup>(</sup>٥٤) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٧ .

<sup>-</sup> العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ؛ مجلد ٤ ، ورقة ٧٩ .

<sup>-</sup> ابن ميسر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٥٥) هو الحسين بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلبي اللقب بناصر الدولة ، ولي امارة دمشق سنة .٥٥ هـ ، فمكث سنتين أميرا ثم ندب لقتال بني كلاب فجرت بينه وبينهم موقعة في حلب تعرف بواقعة الفنيدق فكسر وخرج منها منهزما. وولي دمشق مرتين . وولي دمشق بعده سبكتكين .

<sup>-</sup> صلاح الدين الصفدي: المصدر السابق ، ص ٢٦ .

<sup>-.</sup> ابن عساكر: المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٨ .

ولما وصل ناصر الدولة إلى حلب ، وأراد أن يأخذ دورة في الهب ، قبل له أن أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم يبق لك ولاصحابك إلا الاسم بلا فائدة ، ومن ثم فرض عليهم خمسين ألف ديتار مقابل بقاء محمود بن مرداس ، وخرج ابن ملهم منها ، ولما لم يستطع أهل حلب دفع ذلك هددهم بالحرب(٥٠) ،

وخرج ناصر الدولة من حلب ، ونزل بالفنيدق (٥٨) حيث التقى بقوات محمود بن مرداس • وعلى الرغم من أن عدد جنود محمود لم تبلغ الالفين، بينما كانت جنود ناصر الدولة تزيد على خمسة عشر ألفا ، فانه انتصر عليه وتمكن من أسره في رجب سنة ٤٥٢هـ/أغسطس ١٠٦٠م •

وعلى هذا النحو انتهت هذه المحاولة لابعاد المرداسيين عن حلب ، ويئس والى حلب ، ووالى القلعة من قبل الفاطميين من وصول نجدة أخرى إليهما من مصر ، ورأيا أنه لا بد من أن يستسلما لمحمود بن نصر المرداسي، فأرسلا من يأخذ لهما منه عهدا وأمانا ، ثم سلما القلعة له في ١٠ شعبان عمر مستمبر ١٠٦٠ م ، وأرسل محمود كل من كان في أسره مسن الامراء والقواد الى مصر بعد أن أحسن إليهم ،

لقد كانت بلاد الشام في تلك الفترة تعاني من فوضى سياسية ، مؤامرات ، وخيانات ، وعهود تمزق ، واتفاقات تنقض ، وتذبذب في الولاء بين العباسيين والفاطميين والبيز تطبين وأخوة يقتتلون فيما بينهم ولم

<sup>(</sup>٥٧) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥٨) الفنيدق: من أعمال حلب ، وكانت به عدة وقعات وهو الذي يعرف بتــل السلطان ،

\_ انظر ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٧٨ -

يتورعوا عن الاستنجاد بالبيزنطيين • في هذه الفوضى كانت حلب تنتقل من يد الى يد • وأبرز دليل على هذه الفوضى أنه تناوب حكم حلب ثلاثة حكام في ثلاثة أيام (٥٥) • ويمكننا أن نقول أنه خلال الفترة الممتدة مسن سنة ١٨٦هه /١٩٩٩ حتى سنة ٤٧٩هـ /١٠٨٦ حوصرت حلب من قبل الفاطميين اثنتين وعشرين مرة (٢٠) •

وكان معز الدولة ثمال بن صالح في مصر عندما استولى ابن أخيه محمود بن نصر المرداسي على حلب ، وطرد ابن ملهم منها ، ولما علم الخليفة المستنصر بالله بهذه الامور أخذ من ثمال عكا وبيروت وجبيل ، وقدال له: ( أن هذه الاماكن أخذتها عوضا عن حلب ، وقد عادت الى ابن أخيك، فتمضي إلى حلب وتستعيدها منه ، فقال له: ان نوابكم فرطوا فأعينوني بمال ) ، فأعانوه على ذلك وسيروه إلى حلب ، بعد أن لقبه الخليفة الاجل الاعز تاج الامراء ، عماد الملك ، سيف الخلافة ، عضد الامامة ، بهاءالدولة العلوية ، وزعيم جيوشها المستنصرية ، علم الدين ذو الفخريس ، مصطفى أمير المؤمنين (١٦) ،

ووصل معز الدولة ثمال بن صالح إلى حلب بعد أن انضم اليه عدد

SAUVAGET: Alep. Essai sur le Development d'une grande (0%) Ville Syrienne des Origines an inilieu du XIX sude,

Paris 1941, p. 89

<sup>-</sup> زامباور (المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٥١) ويذكس اسماء السولاة وهم أن ابن ملهم ، ورشيد الدولة المرداسي الثائس ، وناصس الدولة المرداسي التحميداني .

SAUVEGET: Op. Cit., p. 95 (7.

<sup>(</sup>٦١) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٨١ .

ـ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٢ .

من أفراد قبيلته في حمص وجمام • وقد اضطر ثمال بن مرداس لحصار حلب مرتين حتى استطاع دخولها • ولم يكن محمود راضيا عن ترك حلب لعمه ، فقد كان يرى أنه أحق منه بها • ولكن ثمال بن صالح كان مؤيدا من الخلافة الفاطمية . ولهذا أوضح محمود بن مرداس لمشايخ عشيرتـــه. أحقيته في أخذ حلب بعد أن توسطوا بالصلح بينهما ، وقالوا له ( إن عمك بمنزلة والدك ، فتأخذ من الاعمال ما شئت ، قال هذا صحيح ، ولكنه ضيع مملكتنا وارثنا ، وقد استعدتها بسيفي وبذلت فيها مهجتي ) ٠ وانتهى الامر بالصلح بينهما في يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ٥٣هـ/١٩ ابريل ٢٠٠١م . ولما تم ذلك كاتب معز الدولة ثمال ابن صالح بن مرداس الخليفة المستنصر بالله ، وأعلمه بظفره في حلب . فأرسل الخليفة المستنصر بالله خلعا له ولاخيه ولاولاده(٦٢) . ولكن حكمه لحلب لم يدم طويلا ، فما لبث أن مرض واستدعى أخاه عطية بن صالح وأوصى له بحلب ، وولاه الامر من بعده . وفي ذي القعدة سنة ٤٥٤ هـ/ نوفمبر ١٠٦٢ م توفي ثمال بن صالح بن مرداس (٦٣) ٠

 $\mathbf{x}_{i}$  and  $\mathbf{x}_{i}$  and  $\mathbf{x}_{i}$  and  $\mathbf{x}_{i}$  and  $\mathbf{x}_{i}$ 

Control of the Contro

<sup>(</sup>٦٣) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٨٦ .

Encyc of Isl: Article « HALAB » , Vol. II., P. I., p. 231 — (٦٢) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٨٧ . ـ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٢ .

# مُوقف أُمرار العربُ بالعِراق مِن لَفاطِيتين وَدُعارِهم

تولى عطية بن صالح ولاية حلب حسب وصية أخيه معز الدولة ثمال ابن صالح بن مرداس • فلم يرض محمود بن نصر (۱) بهذه الوصية ،محتجا بقوله: ( ان معز الدولة شرط على نفسه أن يرد علي البلد عند موته لما تسلمه مني ، وأنا أخذته بسيفي من المصريين عن غلبة وقهر ، وهو ارتي عن أبي) •

ووقعت بين عطية ومحمود عدة معارك انتهت باستيلاء محمود بن نصر ابن مرداس على حلب وذلك في سنة ٢٥٧هـ/١٠٦٩ وعلى الرغم من أن محموداً استونى على حلب بالقوة ، فانه كان يدعو للدولة الفاطمية ، وظل على ذلك حتى كانت الشدة العظمى التي حلت بمصر والتي امتدت من سنة ٢٥٧هـ/٢٠٩٤ (٣) ، وقد أثرت هذه الشدة تأثيرا كبيرا على قوة مصر وعلى أحوالها الاقتصادية ، بينما كان السلطان المسلطان المسلطان المسلطان المالك لامسور الدولة العباسية في أوج قوته ، وقد ملك المناطق القريبة من حلب (٤) ،

ففي أثناء تلك الشدة العظمى التي حلت بمصر شعر محمود بن مرداس بضعف الدولة الفاطمية ، بينما كان السلطان ألب أرسلان قويا ويحارب البيزنطيين وينتصر عليهم ، وخاف محمود من قوة السلاجقة ففضل أن

Encyc of Isl: Article « HALAB », Vol. II., P. I., p: 231

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) عن هذه الشدة أنظر:

\_ البراوي: المرجع السابق ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن الشحنة: روضة المناظر ، ض ٦٤ .

يخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله (٥) ، ومن بعده للسلطان العادل ألب أرسلان ثم لنفسه ، فوصلته الخلع من الخليفة القائم بأمر الله ومن السلطان ألب أرسلان ، وقد أوضح محمود بن مرداس ذلك فيما قاله لاهالي حلب حين جمعهم اذ قال لهم : (قد ذهبت دولة المصريين ، وهذه دولة جديدة ، ومملكة سديدة ، ونحن تحت الخوف منهم ، وهم يستحلون دماءكم لاجل مذهبكم ، والرأي أن نقيم الخطبة خوفا من أن يجيئنا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل ) (١) .

وصمم محمود بن مرداس على أن ينفذ ذلك بحرم ، فأوعر الى أحد رجاله بالوقوف على باب الجامع لقتل كل من يخرج منه ممتنعا عن الصلاة ، وسماع الخطبة (٧) • ولما علم المشايخ بذلك نبهوه الى عواقبه ، وطلبوا منه ألا يفعل ذلك لئلا تقع فتنة بين الناس • ودخل العامة المسجد وأخذوا الحصر التي فيه ، وقالوا: (هذه حصر علي بن أبي طالب ، فليجيء أبو بكر بحصر حتى يصلي عليها الناس ) (٨) • وكان ذلك سنة ٢٦٤هـ/١٠٦٩م (٩) •

Encyc of Isl: Op. Cit., p. 231 (0)

<sup>(</sup>٦) بيتشوف: المرجع السابق 6 ص ٤٢٠٠

<sup>(</sup>٧) ابن الدواداري: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٣٨٨ – ٣٨٩ .

Encyc of Isl: Article « HALAB », Vol. II., P. I., p: 230

<sup>(</sup>٩) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٨ .

\_ ابن القلانسي: المصدر السابق، ص ٩٨ .

و بذكر أبن الاثير (المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٠٨) أن تغيير الدعوة للعباسيين كان في سنة ٦٣ هـ . وسبب ذلك أنه لما رأى أقبال دولة السلطان وقوتها وانتشار دعوتها جمع أهل حلب وقال : هده ديلة جديدة ومملكة سديدة ، ونحن تحت الخوف منهم وهم يستحلون دماءكم لاجل مذاهبكم ، والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأت وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل .

وعلى الرغم من أن الخطبة أقيمت للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي الا أن المؤذنين ظلوا يؤذنون بحي على خير العمل و فالمصادر تؤكد أنه عند وصول ألب أرسلان الى الرها \_ وهو في طريقه الى مصر بناء على دعوة ناصر الدولة بنحمدان في سنة ٢٤هه/١٠٥٩م \_ أرسل الى محمود رسولا يستلعيه اليه وغير أن محمودا خاف من ألب أرسلان ولم يذهب إليه وبل أرسل له رسولا يصلح أمره معه ويسأله أن يعفيه مسن الحضور عنده وفذهب الرسول اليه وأخبره بأن محمود بن مرداس قد لبس الخلع القائمية وخطب للخليفة العباسي و فقال له ألب أرسلان: (أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل) وأكد أنه لا بد من حضوره و فاضطر محمود الى الامتثال لاوامره وسار إليه وأطلق له البلد وشرفه وخلع عليه وكتب له توقيعا بحلب وطلب منه أن يخرج بعساكره الى دمشق والمناطق التابعة للخلافة الفاطمية لفتحها (١٠) و

وفي سنة ٤٦٤هـ/١٠٧١م سار محمود بن نصر بن مرداس بجنوده في اتجاه دمشق و نزل بعلبك • وكان ابن منزو الكتامي (١١) والي دمشق من قبل الفاطسين • ولما كانت سياسة البيزنطين في تلك الفترة تقوم على الحفاظ على حكام ضعاف في بلاد الشام ، وعلى الوقوف في وجه كل دولة قوية

<sup>(</sup>١٠) ابن العديم: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠٠

\_ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٩٩ وحاشية ص ١٠٠ و ١٠١ و وهيئ للفارقي .

<sup>..</sup> أبن الأثير: المصدر السابق؛ جزء ٨، ص ١٠٩ ·

<sup>(</sup>۱۱) هو حيدرة بن منزو بن النعمان ابو المعالي الكتامي حصن الدولة . ولي دمشق بعد هروب بدر أمير الجيوش ، ووليها بعده درى المستنصري شهاب الدولة .

ـ انظر صلاح الدين الصفدي : المصدر السابق ، ص ٢٨ -

نحاول السيطرة على البلاد لتبقى بلاد الشام مفتوحة أمام نفوذها ، خافوا من وصول نفوذ السلاجقة الاقوياء إلى بلاد الشام ، فتحركوا في وجمه محمود بن مرداس وهاجموا أملاكه في معرة مصرين ، فاضطر محمود أن بترك ما كان يقصده ، ويعود شمالا لقتال البيزنطيين وابعادهم عن املاكه ،

ولم يكن الخليفة المستنصر بالله راضيا عما قام به محمود بن مرداس من انصرافه عن الفاطميين وخطبته للدولة العباسية ، فأرسل اليه يطلب منه حمل المال إليه ، وغزو البيزنطيين الذين يهددون البلاد ، وابعاد الغيز السلاجقة عن المنطقة نيثبت حسن نيته وطاعته له ، ولكن محمواد بن مرداس كان يدرك ضعف الخليفة المستنصر بالله ، وسوء الاحوال الاقتصادية في مصر وقتذاك ومدى اضطراب الإحوال الداخلية بها ، ولهذا أجابه بأنه لا يستطيع دفع المال لانه التزم عند دخوله الى حلب بأموال اقترضها وهدو مطالب بها ، وأما البيزنطيون فقد هادنهم مدة وأعطاهم ولده رهينة على مال اقترضه منهم (١٢) فلا سبيل الى محاربتهم ، وأما الغز فيدهم فوق سده ،

وهكذا نجد محمود بن مرداس قد تنصل من تنفيذ ما طلبه منه الخليفة المستنصر بالله ، الذي لم يجد بدا من أن يرسل بدرا الجمالي قائلًا له : (إن أبن الروقلية (١٣) خلع الطاعة ، ومال الى جهة العراقية ) وأمره بقتاله ،

<sup>(</sup>١٢) كان محمود بن مرداس قد اقترض في سنة ٢٦١ هـ أربعة الاف دينار من الروم ورهن ولده نصرا عليها؛ واشترطوا عليه أيضا ان يهدم الحصن الذي كان المرداسيون قد بنوه في سنة ٢٥٦ هـ . وقد انشد بعضهم يقول حول ذلك .

وهدوا بأيديهم حصنهم وأعينهم حزبا تدميع عجبت لسرعة بنيانه ولكن تخريبه أسرع د انظر الغزي: المرجع السابق ، جزء ٣ ، ص ٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup>۱۳) یقصد به محمود بن مرداس .

فتوسط بينهما قاضي طرابلس ، وأصلح الحال (١٤) •

ولكن يبدو أن محمود بن مرداس ظل منذ أن خطب للعباسيين تابعا في تفوذه اليهم ، ويثبت ذلك النقش الذي وجد مثبتا على السور الشمالي لقلعة حلب ، وهذا نصه :

- ١ \_ بسملة أمر بعمله الأمير
- ٢ \_ الاجل تاج الملوك ناصر الدين شرف
  - ٣ \_ الامة ذو الحسنين خالصة أمير
  - ع \_ المؤمنين أبو سلامة محمود بن
- o \_ نصر بن صالح سنة خمس وستين وأربعمائة (١٠) .

وعلى الرغم من أنه غير واضح من هذا النقش ما المقصود بخالصة أمير المؤمنين ، الا أنه من المرجح أنه الخليفة العباسي ، فلو كان المقصود هو الخليفة الفاطمى • لذكر اسمه صراحة في النقش •

وعلى العموم فان محمود بن مرداس لم يعش بعد ذلك طويلاً فقد توفى سنة ٤٦٧هـ/١٠٧٥ (١٦) ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن تفري بردي : المصدر السابق ، جزء ٥٠٥ ص ٧٩٠ .

COMBE, SAUVAGET, WIET: Repertoiré Chronologique (10) d' Epigraphie Arabe T. VII., No. 2699., p. 188

<sup>(</sup>١٦) أبن العديم: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٢ .

<sup>..</sup> ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ١٠٨٠

ـ ابن تغري بردي: المصدر السابق ، جزء • ، ص ١٠٠٠

بيتمايذكر ابن الوردي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٧٩ أنه مات سنة ٤٦٩ هـ .

وتولى أمرة حلب بعد محمود بن مرداس ابنه نصر ، والكنه قتل سنة مردم وتولى أمرة حلب بعد محمود بن مرداس ابنه نصر ، والكنه قتل سنة ١٠٧٦هم ، وبعد وفاته تنازع أخواه سابق ووثاب على الملك ، فاستنجد وثاب بالسطان السلجوقي ملك شاه ، فأرسل إليه مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل (١٠) بجنودكثيرة سنة ٢٧١هم / ١٠٧٩م ، واستطاع مسلم العقيلي أن يأخذ حلب (١٠) ، وبدخوله حلب انقضت امارة المرداسين بها ، وقامت على أنقاضها امارة عربية أخرى ،

X X X

الماس وعا

رأينا فيما سبق كيف قامت امارة المرداسيين والظروف التي صاحبت قيامها • كما تتبعنا في العسرض السابق حقيقة العلاقات بين أمسراء المرداسيين والخلفاء الفاطميين ، وهي علاقات تأرجحت بين الولاء والعصيان لنفس الاسباب التي فرضت على من سبقهم في هذه المنطقة هذا الوضع •

كما رأينا أيضا كيف كانت نهاية المرداسيين على يد العقيليين وكيف أن الامارة المرداسية لم تعمر طويلا •

وكما ذكرت من قبل أن الاسباب التي فرضت على المرداسيين تذبذهم بين الولاء والعصيان للفاطميين هي نفس الاسباب التي فرضت على الحمدانيين من قبلهم هذا الوضع ، الا أنه يهمنا أن نبرز بالنسبة للمرداسيين عاملين جديدين :

<sup>(</sup>١٧) هو شرف الدولة مسلم بن قسريش بن بدران بن المسيب العقيلي . انظر : الباب الرابع فيما بعد ص ٣٤٧ - ٣٤٨ .

<sup>(</sup>١٨) ابن الشحنة: الدر المنتخب في تاريخ حلب ، ص ٣٥ .

أولهما علمور قوة السلاجقة الذين جددوا شباب الدولة العباسية في الوقت الذي دخلت فيه الدولة الفاطمية عصرها الثاني ، عصر الضعف والأنهيار .

ثانيهما \_ أن المرداسين لم يستطيعوا أن يتغلبوا على صفات البداوة، وأن هذه الصفات ظلت تلعب دورها في العلاقة بين أمراء المرداسيين ورجال القبيلة .

# البالبالغ

## مُوقف أمراء العربُ بالعِراق مِن لفاطيتين وَدُعَاتِهم

#### 1 \_ انتشار الدعوة الفاطمية في العراق:

- أ\_ نشاط دعاة الفاطميين في نشر دعوتهم بالعراق.
  - ب \_ موقف البهويهيين من الفاطميين ٠
    - ج \_ الدعوة الفاطمية في الموصل .
  - د \_ مناهضة الخلافة العباسية للدعوة الفاطمية .
    - ه \_ حركة البساسيري .

### ٢ \_ بنو عقيل في الشام والموصل وعلاقتهم بالفاطميين ::

- أ \_ التعريف بهم \_ ظهورهم في هذه الفترة
  - ب \_ علاقة الفاطميين مع العقيليين في عهد:
    - 🚜 ظالم بن موهوب العقيلي
      - \* محمد بن المسيب

پ المقلد بن المسيب قرواش بن المقلد پ قرواش بن المقلد پ قريش بن بدران پ مسلم بن قريش

### ٣ ـ بنو مزيد في الحله:

- أ \_ ظهور بني مزيد في الحلة .
- ب .. علاقة الفاطميين بأمراء بني مزيد في الحلة .

أ- اننشار الدَّعَوة الفاطمية في العراق



ركز الفاطميون جهودهم من أجل القضاء على الدولة العباسية الذي كان أول غاياتهم • ولتحقيق ذلك كان لابد من التمهيد بنشر الدعوة الفاطمية في المناطق والبلاد التابعة للخلافة العباسية ، ثم في العراق نفسه حيث مركز الخلافة .•

وقد نجح الفاطميون في ذلك نجاحا كبيرا ، وليس ثمة شك في أن الحالة التي كانت تمر بها الدولة العباسية وقتذاك هيأت لهم أسباب هذا النجاح، ويأتي في مقدمة هذه الاسباب ضعف سلطة الخلفاء العباسيين بسبب استفحال نفوذ القواد من الاتراك واستقلال الامراء بولاياتهم ، واستبداد البويهيين بأمور الخلافة (۱) ، وكان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله على علم متغلب البويهيين على العباسيين ، وأنه لا حكم للعباسين معهم ، فاشتد طمعه في البلاد وأرسل دعاته إلى العراق لنشر الدعوة الفاطمية (۲) ،

ولم يكن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أول من فكر من خلفاء الفاطميين في القضاء على الدولة العباسية ، فقد سبقه إلى ذلك آباؤه مسن قبله • وكان الخليفة الفاطمي المهدي يرى أنه اذا لم يستول على المسرق فكأنه لم يستول على شيء (٣) • وهناك دلائل كثيرة تظهر رغبة الفاطميين هذه وتوضح عزمهم ورغبتهم الاكيدة في سحق العباسيين ، فقد كان المهدي

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٢) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ص ٢٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣) عبد المنعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ، ص ٩٣ .

يقول (لنملكن أنا وولدي ولد العباس ، ولتدوس خيولي بطونهم ) (٤) ٠

وكذلك صرح ولي عهده أبو القاسم بقوله ( والله لا أزال حتى أملك صدر الطائر ورأسه ـ أن قدرت ـ والا أهلك دونه ) (٥) • وطبعا كان يقصد بذلك الخلفاء العباسيين وأملاكهم في الشرق •

وقد كشف الخليفة المعز لدين الله عن سياسته التي تهدف الى بسط سلطانه على بلاد المشرق في خطبته التي ألقاها على رؤساء كتامة بمدينة المنصورية ، حينما أرسل اليهم يدعوهم ليروا الإعمال التي يقوم بها حينما يخلو بنفسه ويحتجب عنهم ، وليطلعهم على أنه يعيش كما يعيشون ولا يفضلهم في أحواله إلا فيما لا بد عنه باعتباره امامهم • كما أوضح لهم بأنه مشغول عنهم أحيانا بالكتب التي ترد عليه من المشرق والمغرب،حيث يجلس ليجيب عنها بخطه • وبين لهم بصراحة أنه لا يشتغل في شيء من ملاذ الدنيا الا بما يصون أرواحهم ويعمر بلادهم ، ويذل أعداءهم (٢) •

ولم يكن الخليفة المعز لدين الله يخفي الحديث عن أمل في فتسح العراق • فقد تحدث مع رسول الامبراطور البيزنطي عن ذلك قبيل وفاته سنة ٣٦٥هـ/٩٧٦م حين قدم إلى القاهرة لزيارته ، فقال له : ( أتذكر اذ أتيتني رسولا وأنا بالمهدية ، فقلت لك لتدخلن على وأنا بمصر مالكا لها •

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ، ص ٩٣ نقلا عس دية جعفر الحاجب .

<sup>(</sup>٥) عبد المنعم ماجد: المرجع السابق ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) راجع نص الخطاب في:

\_ المقريزي: الخطط ، جزء ٢ ، ص ١٦٤ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٦٧ .

قال نعم ، قال : وأنا أقول لك لتدخلن علي بعداد وأنا خليفة ) (٧) .

ولتحقيق غايتهم الكبرى هذه ، انتشر دعاة الفاطميين في شرق العراق وغربه ، ووجدت الدعوة التي كان يبذلها هؤلاء الدعاة أذنا صاغية من الدويهيين الذين كانوا أمراء بعداد وكانوا على المذهب الشيعي الزيدي ، وتجح الداعي الفاطمي هبة الله الشيرازي في تحويل أبي كاليجار الملك البويهي الى دعوته (٨) ، هذا وعندما علم الخليفة العباسي القائم بأمر الله بذلك استاء كثيرا ، وأرسل الى أبي كاليجار كتابا يطلب فيه طرد هبة الله الشيرازي من البلاد ويتوعده بالاستنجاد بطغرلبك السلجوقي ان لم يفعل (٩) ، وقد أوضح الخليفة العباسي في كتابه هذا الى أبي كاليجار أن الشيعة لم يستطيعوا حتى ذلك الوقت الجهر بدعوتهم إلا على يده ، وكانت دعوتهم دائما في الخفاء والستر (١٠) ،

وعلى الرغم منأن أبا كاليجار اضطر مكرها إلى اخراج داعي الفاطميين هبة الله الشيرازي ، ارضاء للخليفة العباسي القائم بأمر الله ، وخشيه من أن يستنجد بالسلاجقة ـ فقد ظل مخلصا للفاطميين ومؤيدا لهم من الناحية

<sup>(</sup>V) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ؛ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>A) هبه الله الشيرازي: المصدر السابق، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٦). محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ص ١٨١ .

<sup>(1.)</sup> انظر هبه الله الشيرازي (المصدر السابق و ص ٦٤ ــ ٦٥) ويذكر ما كتبه الخليفة العباسي الى أبي كاليجار فقل: (وان أحدا ما جسر على مثل ما جسر عليه هذا الرجل الفاعل الصانع من الوقدوف في بعض مواقف اظهاره واشهاره والتجرد لدفع معالم ذكرنا بالصلاة والخطبة وازالة اسامينا بالكلية وأنه اذا سومح في بابه واهمل الاستيثاق منه وتسليمه في يد صاحبنا وقد أخرجتمونا عن عهدة الايمان والعهود بيننا وبينكم وأحوجتمونا الى استنصار من ينصرنا عليكم و

المذهبية ويظهر لنا ذلك واضحا جليا من الرسالة التي أنفذها أبو كاليجار الى هبة الله الشيرازي يطلب منه فيها أن يوضح للدولة الفاطمية صفاء عقيدته نحوها ، فقال له: ( تصور لتلك الحضرة الشريفة ، دامت بالعز مكنونة ، ما اطلعت عليه من شواهد صفاء عقيدتنا في مخالصتها وايثارنا انتظام شمل سعادتها واستقامة أمور مملكتها ، وتعلمها أن هؤلاء التركمان المسؤولين على أعمال خراسان والري لا يقصر خطاهم عن بلادها المحروسة إلا ثبات عساكرنا المنصورة في وجوههم ، وانصراف هممنا الى قمعهم وفل غربهم ، وبذلنا الاموال في كف عاديتهم ، وانتداب جيوشنا الموفورة لمقارعتهم أين نجوا ، وأين نبغوا ، ولولا أننا ضربنا بينهم وبين تلك المملكة المحروسة بالاسداد وتجردنا لممانعتهم التي هي أكثر جهادنا لما سلمت أكنافها من عوادي طغيانهم ، وانهم لا يتجسرون إلا على حصولنا كالسد بينهم وبينها ، ولا يتمنون إلا أن يتسهل لهم السبيل إلى قصدها ، ولن يتم لهم بأذن الله هذا المرام) (١١) .

وكان من نتائج الدعوة الفاطمية في العراق أن فكر البويهيون في القضاء على خلافة بغداد السنية واقامة خلافة شيعية على أنقاضها • إذ كان في اعتقادهم أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من العلويين ، ولم يوقفهم عن تنفيذ ما عرموا عليه الا خوفهم على نفوذهم السياسي الذي كانوا يحرصون عليه غاية الحرص (١٢) • وظل البويهيون يؤثرون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية ، كما قربوا اليهم أتباع المذهب الشيعي وتعصبوا لهم، مما أدى الى قيام الثورات العديدة بين السنيين والشيعيين في بغداد (١٣) •

<sup>(</sup>١١) هبه الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>١٢) حسن ابراهيم حسن ، وطه أشرف ، المعزّ لدين الله ، ص ٧٥ .

<sup>.</sup> محمد جمال ألدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>١٣) لمعرفة تفاصيل الثورات التي كانت تقوم في القدرن الرابع والخامس الهجرى/العاشر والحادي عشر الميلادي بين السنة والشيعة في بغداد علينا بالرجوع الى :

ويمكننا أن نقول أن النفوذ الفاطمي في العراق لم يكن نفوذا سياسيا فحسب، بل حاول الفاطميون أن يكسبوا سكان العراق الى جانبهم بتقديم خدمات اقتصادية ومالية اليهم ، ففي سنة ٢٤٧هـ/١٠٣٥م بعث الخليفة الفاطمي (١٤) مالا، وأراد أن ينفق هذا المال على نهر بالكوفة فقبل السكان تلك المعونة ولكنهم أرادوا أن يأخذوا رأي خليفتهم في ذلك ويستأذونه في قبولها ، فجمع الفقهاء لذلك في جمادى الآخرة من هذه السنة فقالوا: (هذا مال من فيء المسلمين ، وصرفه في مصالحهم صواب ) فأذن الخليفة عند ذلك بأخذ المال (١٠) .

ويجب أن نعلم أن النفوذ الفاطمي في بلاد العراق انما بدأ قبل القرن

١ - ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢٥ -

٢ \_ ابن الساعى البقدادي : مختصر أخبار الخلفاء ، ص ٨٧ .

٣ ــ ابن كثير : البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٢ و ص ٦٢ .

٤ \_ العيني : مخطوطة عقد الجمان ، جزء ١٩ مجلد ٢ ، ورقة ١٦٦ .

٥ - السيوطي : تاريخ الخلفاء ٤ ص ١٦٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) أعتقد أنه الظاهر لاعزاز دين الله ، اذ لم يحدد المؤرخ اسم الخليفة ولا الشهر الذي أرسلت فيه هذه المعونة . ونحن نعلم أن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله توفى في هده السنة بالدات وفي النصف من شعبان حسب ما أورده:

\_ ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ۸۳ .

<sup>..</sup> ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، جزء ٨ ، ص ٩١ .

وبما أن الاجتماع الذي عقده الخليفة العباسي كان في جمادى الثانية من هذه السنة فانه من الارجح أن يكون المال قد أرسل من قبل الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله .

<sup>(</sup>١٥) ابن الجوزي : الصدر السابق ، جزء ٨ ) ص ٩١ -

الخامس الهجري ، اذ أننا نقرأ في كتب التاريخ عن قدوم رسول الخليفة العزيز بالله الفاطمي الى بعداد سنة ٣٦٩هـ/ ٩٧٩م (١١) ومقابلة عضد الدولة ابن بويه له ، وكان هذا الرسول يحمل كتابا من الخليفة العزيز بالله إلى عضد الدولة ، وقد جاء في الرسالة ذكر أكيد للمودة بين الطرفين ، كما عرض الخليفة العزيز بالله على عضد الدولة الجهاد ضد البيزنطيين (١٧) ،

ولما وصل كتاب الخليفة العزيز بالله إلى عضد الدولة ، أرسل إليه ردا أقره فيه على إنتمائه لاهل بيت رسول الله وأظهر استعداده لتنفيذ أوامره (١٨) .

وقد أثمرت الدعوة الفاطمية في العراق ، ودعا أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن مقلد العقيلي للخليفة العزيز بالله سنة ٣٨٦هـ/ ١٩٥٠ .

وكذلك فانه في سنة ٢٠١هه/ ١٠١٠م خطب قرواش بن المقلد العقيلي الملقب بمعتمد الدولة (٣٠) للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي ، وخلع طاعــة

<sup>(</sup>١٦) الحافظ الذهبي: كتاب دول الاسلام ، جزء ١ ، ص ١٦٦ .

سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>١٧) ابن ظافر الازدي : المصدر السابق ، ص ٥١ .

\_ محمد جمال الدين سرور : سياسية الفاطميين الخارجيية ، ص ١٧٠ - ١٧١ .

<sup>(</sup>١٨) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاظميين الخارجية ، ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٩) محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

\_ خاشع المعاضيدي : دولة بني عقيل في الموصل الطبعة الاولى ، بعداد ٨٥ .

<sup>(</sup>٢٠) محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق، ص ١٧٣ . - خاضع الماضيدي: المرجع السابق، ص ٨٦ .

LANE POOLE: Egypt in the Middle Eges., p. 159

الخليفة العباسي القادر بالله ، ولم يقتصر في دعوته على الموصل وإنما أقامها في كل المدن التابعة له مثل الانبار والمدائن والكوفة (٢١) ، كما أحل اسم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في الخطبة محل الخليفة العباسي القادر الله (٢٢) .

واستاء الخليفة العباسي القادر بالله حين بلغه نبأ ذيوع الدعوة الفاطمية في بعض بلاده (٣٣) ، ورأى أن يعمل على ايقاف هذه الدعوة ، ومحاربة الفاطميين بسلاح الدعوة نفسه وذلك بالتشهير بسمعتهم في العالم نلاسلامي ، فعقد اجتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة ، وأصدروا في شهر ربيع الثاني سنة ٢٠٤ه/ نوفمبر ١٠٠١م محضرا يتضمن الطعن في نسب الفاطميين خلفاء مصر وفي شرعية امامتهم ، وأنهم ليسوا من آل البيت (٢٤) ، وقرئت نسخ من هذا المحضر في بغداد ، وقد كان من بين الموقعين عليه الشريف الرضي ، وأخوه المرتضى وفريق مس أكابر العلويين ، وكان مما ورد فيه : ( ٠٠٠ فشهدوا جميعا أن الناجم بمصر

<sup>(</sup>٢١) أبو الفداء: المختصر في تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١٤٧ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين ، ص ١٧٣ .

\_ أما خاشع المعاضيدي ( المرجع السابق ، ص ٨٧ ) فيذكر أن قرواشا العقيلي اقام الدعوة في الانبار والقصر والمدائن .

<sup>(</sup>٢٢) أبن الجوزي: المصدر السابق، جزء ٧، ص ٢٥١ .

\_ خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢٣) ابو الفداء: المصدر السابق ، ص ١٤٧ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص

<sup>(</sup>٢٤) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٣ ٠

<sup>-</sup> عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط ، ص ٨٢ .

وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم ، حكم الله عليه بالبوار والدمار والخزي والنكال والاستيصال ابن معد بن اسماعيل بن سعيد لا أسعده الله هافانه لما صار إلى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدي ، هوومن تقدم من سلفه من الارجاس والانجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ، أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يتعلقون منه بنسب وأنه منزه عن باطلهم ، وأن الذي ادعوه من الانتساب اليه باطل وزور ، وأنهم لا يعلمون أن أحدا من أهل بيوتات الطالبين توقف عسن الطلق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء وقد كان هذا الانكار شائعا بالحرمين في أول أمرهم بالمغرب منتشرا انتشارا يمنع من أن يدلس على بالحرمين في أول أمرهم بالمغرب منتشرا انتشارا يمنع من أن يدلس على وسلفه فجار وفساق كفار ، وملحدون زنادقة ، معطلون في الاسلام جاحدون ، ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون ، قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج ، وأحلوا الخمور وسفكوا الدماء ، وسبوا الانبياء ، ولعنوا السلف ، وادعوا الربوبية ) (٢٠) ،

وعلى الرغم مما بذله الخلفاء العباسيون من الجهود للقضاء على الدعوة الفاطمية فانهم لم ينجحوا في ذلك ، ولم يستطيعوا أن يقفوا في وجه تيار الدعوة الفاطمية الجارف ، فقد تمكن الدعاة من القيام بنشاط كبير ، مستغلين الاضطراب الذي ساد في بلاد العراق في مستهل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي بسبب تنافس أمراء بني بويه على السلطة،

<sup>(</sup>٢٥) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ورقة ٨١ - ٨٨٠ .

بينما يذكر الدكتور محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٧٥ المحضر باختلاف بسيط .

<sup>-</sup> عمر صالح البرغوثي: الوزير اليازوري ، ص ٢١ - ٢٢ .

كما كان لازدياد نفوذ الاتراك أثره في سوء الحالة في بلاد العراق و فقد أخذوا يتدخلون في تولية أمراء بني بويه وعزلهم ، ويحملونهم على أن يحلفوا لهم على الطاعة والوفاء، اذ لم يكن الخليفة يملك الا تنفيذ رغباتهم وقد كان هؤلاء الاتراك ينزعون دائما الى الخروج على حكامهم طمعا في ابتزاز الاموال ، وقد قاموا بعدة محاولات ترمي إلى خلع جلال الدولة وتوليه ابن أخيه أبى كاليجار في السلطنة من بعده (٢٦) .

ويمكننا أن نقول بأن الحكومة الفاطمية كانت على علم بأوضاع الخلافة العباسية الداخلية وما يسودها من فوضى واضطراب وخلافات ومنازعات داخلية و فأراد الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز دين الله أن يستغل ذلك ، ويعمل على اتباع سياسة أسلافه في نشر الدعوة الفاطمية في بلاد العراق و فأرسل في سنية ٢٥٥هـ/١٠٣٣م إلى بغداد بعض دعاته ، حتى كثروا في العراق ، واستجاب لهم كثير من الناس (٢٧) و

عند ذلك لم يجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بدا من اتباع سيرة أبيه القادر بالله ، والطعن في نسبب الفاطميين ، فأصدر ديوانه ببغداد سنة 255 هـ محضرا تضمن نفس المطاعن السابقة ، وأنكر انتساب الفاطميين لاهل البيت وعزاهم فيه إلى الديصانية من المجوس ، والقداحية من اليهود، وكتبفيه العلويون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهود، وعمل منه عدة نسخ

<sup>(</sup>٢٦) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٧٧ . (٢٦) المقريزي: الخطط ، جزء ٢ ، ص ١٦٩ .

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص. ١٧٧ - ١٧٨ .

WIET: Op. Cit., p. 232 —

وسيره في البلاد (٢٨) .

ولم يكن لهذه السياسة التي سار عليها كل من الخليفة العباسي القادر بالله ، وابنه الخليفة القائم بأمر الله أي أثر ، بل إن النفوذ الفاطمي تعاظم في هذه الفترة حتى وصل إلى درجة السيطرة على بغداد نفسها ، وطرد الخليفة العباسي القائم بأمر الله ، والدعاء للخلافة الفاطمية وللخليفة المستنصر بالله على منابر بغداد نفسها ، وهذا النجاح الذي حققه الدعاة الفاطميون إنما يعزى إلى تسلط البويهيين على الخلافة العباسية ، وإلى ازدياد ثورات الجند ، وازدياد نفوذ القواد من الاتراك ، ومن أبرز الإمثلة على ذلك ما قام به القائد التركي أبو الحارث أرسلان البساسيري (٢٩)، فقد ازداد نفوذه في العراق بعد أن عينه الخليفة القائم بأمر الله رئيسا للاتراك ، وما لبث أن أستبد بالسلطة في بغداد حتى أصبح الخليفة العباسي « لا يقطع أمرا دونه ، ولا يحل ويعقد إلا عن رأيه » (٣) ،

وقد مال البساسيري \_ وهو من قواد البويهيين \_ إلى الدعوة الفاطمية بعد أن أصبح على علاقة سيئة بالخليفة العباسي • هذا وقد سنحت الفرصة للخليفة العباسي القائم بأمر الله ليعرف حقيقة موقف

<sup>(</sup>٢٨) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٤ .

\_ ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ ، جزء ١١ ، ص ١٣٠ .

ـ المقريزي: الخطط ، جزء ٢ ، ص ١٧٠ .

\_ محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٧٨ .

\_ عبد الله عنان: المرجع السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۲۹) ابو الحارث ارسلان عبد الله البساسيري التركي مقدم الاتراك ببغداد يقال أنه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه ـ عن سيرتــه انظر ابن خلكان: وفيات الاعيان ج ۱ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ -

<sup>(</sup>٣.) السيوطى: تاريخ الخلفاء ، ص ١٦٧ .

\_ محمد حمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٨٥ .

البساسيري منه ، وأدرك أنه يعمل على خلعه ، فبدأ التخليفة القائم بأمرالله يعمل على الحد من نفوذه ، وراسل الملك الرحيم البويهي قائلا له : ( ان البساسيري خلع الطاعة ، وكاتب الاعداء وأن الخليفة له على الملك عهودا ، وله على الخليفة مثلها ، فإن آثره فقد قطع ما بينهما ، وإن أبعده وأصعد ألى بغداد تولى الديوان تدبير أمره ) (١٦) • فأظهر الملك الرحيم استعداده لاستجابة طلب الخليفة بابعاد البساسيري عن بغداد • ومن ثم رحل البساسيري المحلة ، والحلة (٢٦) \_ ومنها الى الرحبة •

لم يبق أمام الساسيري بعد رحيله إلى الرحبة سنة ١٠٥٥مم إلا أن يوطد علاقاته مع الفاطميين • وبدأت منذ هذه اللحظة العلاقات بينه وبين الخليفة المستنصر بالله • وقد رحب الخليفة المستنصر بالله بهذه العلاقات لدرجة أن هذا الحادث طغى على حادث آخر وهو قيام الاسرة الصليحية في اليمن (٣٣) •

وقد طلب البساسيري من الخليفة المستنصر بالله أن يمده بالاموال حتى يستولي على بعداد (٢٤) ، فأعطاه وولاه الرحبة (٣٥) • ولم يكتف بدلك بل إنه التمس منه النجدة ليستعين بها على فتح بفداد ، ورد طغرلبك الذي يريد أن يقصد الشام ومصر (٣٦) •

<sup>(</sup>٣١) محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣٢) تعرف بحلة بني مزيد ، وتقع بين الكوفة وبغداد .

<sup>-</sup> انظر ابن خلكان: المصدر السابق ، جزء ١١ ، ص ٤١١ .

<sup>-</sup> محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق ، حاشية رقم ١ ، ص ١٨٧

WIET: Op. Cit., p. 233 (77)

<sup>(</sup>٣٤) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٨٧ .

<sup>-</sup> المقريزي: الخطط ، جزء ٣ ، ص ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣٥) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، جزء ٨ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣٦) ابن ميسر: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٨ .

كما أن المراسلات تبودات بين البساسيري والداعي الفاطمي هبة الله الشيرازي ويظهر أن البساسيري طلب نجدات منه واعدا اياه بالعمل على أخذ العراق ، والدعوة للخليفة الفاطمي فقال له : ( فان أخذتم بأيدينا أخذنا لكم البلاد ، وان قلدتمونا نجاد نصركم وانجادكم فتحنا من جهتكم الاغوار والانجاد ) (۲۷) .

وتنفيذا للوعود والعهود التي قامت بين البساسيري والدولة الفاطمية، فقد جهز الوزير اليازوري نجدة للبساسيري أرسلها بقيادة همة الله الشيرازي وإذ حمله خزائن الاموال حتى لم يبق في بيوت الاموال بالقصر شيئا (٢٦٨) وعلى الرغم من حملة للاموال فانه لم يكن معه الافئة قليلة من الرجال تحمل هذه الاموال والسلاح والخلع وقد اشتملت هذه الاموال على خمسمائة الله دينار ومن الثياب ما قيمته مثل ذلك ، وخمسمائة فرس ، وعشرة الاف قوس وعدد كبير من السيوف وكثير من الرماح والنشاب (٢٩) وقد أثرت هذه الاموال التي أرسلها على الخزانة المصرية (٤٠) و

وقد بذل هبة الله الشيرازي قصارى جهده لانجاح حركة البساسيري، فعمل على استمالة أمراء العرب اليه ، وبدأ بمكاتبة ثمال بن صالح بن مرداس حتى استطاع أن يستميله اليه ، واتفقا على المسير معا الى الرحبة وأثناء مسيرهم ورد اليه كتاب نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر يخبره فيه بأنه يرغب في معاونته ، وأنه أقام الخطبة على منابس بلاده للخليفة المستنصر بالله(٤١) .

WIET: Op. Cit., p. 234

<sup>(</sup>٣٧) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٨٩ ٠ (٣٧) ابن ميسر الصدر السابق ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣٩) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٩٠٠ ، WIET: Op. Cit., p. 233

<sup>(</sup>٤١) محمد جمال ألدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٩٢٠ .

ومن الرحبة سار هبة الله الشيرازي وبرفقته ثمال بن مرداس مع جنوده من بني كلاب للقاء البساسيري • وما أن علم البساسيري بأن هبة الله الشيرازي في طريقه اليه حتى أسرع في الخروج الى لقائه ومعه جنده • وقد رحب البساسيري وجنده بهذه الخطوة ترحيبا كبيرا اذ اطمأنوا الى أن الخليفة المستنصر بالله لم يدعهم ، وأنه مهتم بأمرهم ، وأنه قد أرسل لهم المال والسلاح (٢٢) •

هذا وقد قام هبة الله الشيرازي بعد وصدوله بتوزيع الاموال على جنود البساسيري من كافة الاجناس • ثم خلع على البساسيري نفسه في احتفال كبير أقيم لهذا الغرض • وقرأ أمام الجميع العهد الذي أنفذه اليه المستنصر بالله في شهر صفر سنة ٤٤٨ هـ/ابريل ١٠٥٦ م (٢٦) .•

كما أرسل هبة الله الشيرازي الى نور الدولة دبيس بن مزيد يطلب منه مساعدة البساسيري ، فانضم اليه ، وقد اتفق هذان الحليفان على قتال قريش بن بدران العقيلي ، وأسفرت المعركة التي جرت بينهما عند جبل سنجا في سنة ٤٤٨ هـ/١٠٥٦ م عن انتصار البساسيري وابن مزيد على جيش قريش بن بدران العقيلي وحليفه قتلمش ابن عم السلطان طغرلبك كما أسفرت هذه المعركة عن انضمام قريش بن بدران العقيلي الى البساسيري وذلك بتأثير نور الدولة دبيس بن مزيد ، ومن ثم دخل البساسيري برفقة قريش بن بدران العقيلي الى الموصل ، وفتحت له الكوفة ، ودعى للخليفة الفاطمي المستنصر بالله في واسط (٤٤) .

وليس هذا فحسب بل إن هبة الله الشيرازي حاول أن يتصل ببعض أمراء السلاجقة • وكان يهدف من ذلك أن يحقق أحد هدفين : اما أن ينجح ويتمكن من إستمالة من يكاتبهم إلى جانبه أو أن يفسد علاقتهم مع العباسيين

<sup>(</sup>٤٢) محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤٣) انظر محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٩٣ \_ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤٤) هبه الله الشيرازي : المصدر السابق ، ص ١٣٥ .

<sup>-</sup> العيني: عقد الجمان ، جزء ٢٠ ، مجلد 1 ، ورقة ١٢٤ .

بسبب هذه المكاتبة • وتنفيذا لما صمم عليه راسل عميد الملك الكندري وزير طغرلبك وهدف في رسالته أن يقلل من شأن الخليفة العباسي، ويظهر في نفس الوقت علو شأن الخليفة الفاطني وسيادته على الاراضي المقدسة ، وينوه بما يملكه من أموال ضخمة وأسلحة كثيرة (مك) ٠

لكن سهمه لم يصب فقد كان عميد الملك الكندري يعمل على معاكسة سياسة هبة الله الشيرازي وتفريق كلمة جموعه • ومن أجل ذلك راسلزعماء العرب وأخذ يعدهم بالاراضي والاقطاعات . وقد كان لعمله هذا أثر كبير، إذ ترك بعض زعماء العرب البساسيري ـ وعلى رأسهم نور الدولة دبيس ابن مزيد ، وقريش بن بدران العقيلي ــ وعادوا الى طاعة طغرلبك ، حتى اضطر البساسيري تحت ضغط هذه الظروف إلى ترك الموصل والعودة إلى الرحبة مع جنوده (٤٦) .٠

هذا وعلى الرغم من أن البساسيري نجح فيما بعد في دخول بفداد والدعوة منها للخليفة الفاطمي، الا أن نفوذ الفاطميين في العراق بدأ يتراجع منذ أن دخله السلاجقة وسيطروا على مقاليد الامور بها ، ثم اضمحل هـــذا النفوذ بالقضاء على ثورة البساسيري ، ولولا خروج ابراهيم ينالُ على أخيه طغرلبك ، لما تمكن البساسيري والجنود المؤيدة للفاطميين من دخول بغداد ، فقد كانت ثورة ابراهيم ينال هذه فرصة استغلها البساسيري ودخل بغداد • وعلى ما يبدو أن ابراهيم ينال كان يطمع في السلطنة والبلاد • وقد استغل البساسيري ذلك واستماله اليه ، وحثه على العصيان على أخيه وأطمعه في الملك واعدا اياه بالمساعدة والمؤازرة(٤٧) • كما أن ابراهيم ينال

<sup>(</sup>٥٥) محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق ، ص ١٩٥ . (٢٦) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص

<sup>(</sup>٧٤) ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص ٨٧ -

الحافظ الذهبي : كتاب دول الاسلام ، جزء ١ ، ص ١٩٣٠

كان قد كاتب الفاطميين ملتمسا منهم الاموال والخلع والالقاب على أن ينحاز اليهم ، وأن تكون الخطبة بالخلافة والامارة للخليفة الفاطمي مقدمة على خطبته (٨١) ه

وتنفيذا لذلك فقد ترك ابراهيم ينال الموصل ورحل الى همذان ٠ وانتهز البساسيري فرصة انشغال طغرلبك باخماد حركة أخيه وخلو العراق من قوة كافية للدفاع عنه (٤٩) ، فرحل الى بغداد (٥٠) حاملا الرايات المستنصرية ، التي كتب عليها الامام المستنصر بالله أبو تميه معد أبو المؤمنين(٥١) م ومال اليه أهل الكرخ لكونهم من الشيعة ورحبوا بقدومه (٥٢) . وفي يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة أقام البساسيري-الخطبة بجامع المنصور للمستنصر بالله الفاطمي (٥٦) ، كما أمر بأن يؤذن بحي على خير العمل ، ثم أقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي على جميع منابر بغداد وانقطعت الدعوة العباسية منها كلها في يوم الجمعة الرابع عشر من ذي

<sup>(</sup>٤٨) هبه الله الشيرازى: المصدر السابق ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤٩) حسن أحمد محمود ، وأحمد أبراهيم الشريف: العالم الاسلامي في العصر العباسي الطبعة الاولى ١٩٦٦ ، ص ٧٢٥ .

Muir: Op. Cit., p. 584 (0.)

<sup>(</sup>١٥) ابن الجوزى: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٩١ .

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارحية ، ص ٢٠٠٠ WIET: Op. Cit., p. 234

<sup>(</sup>٥٢) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥٣) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٨٨.

WIET: Op. Cit., p. 234

الحجة سنة 200 هـ (٤٥) كما ضربت السكة باسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وسميت المستنصرية وقد نقش عليها ما يلي:

أحد الوجهين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، محمد رسول الله ، على ولى الله .

وعلى الوجه الآخر: عبد الله ووليه الامام أبو تميم معد المستنصر بالله أمير المؤمنين (دد) •

ثم بعث البساسيري إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في القاهسرة يبشره بفتح بغداد واقامة الدعوة له (٢٥) ، وقد وصف هبة الله الشيرازي دخول البساسيري مدينة بغداد بقوله: (ولما رأى البساسيري أن الله سبحانه قد قطع بطغرلبك الاسباب ، علم أن بغداد فريسة لمن طلب ، وقبضة لمن رغب ، فزحف بالرايات المستنصرية ، وصادف فيها أرضا تعسج

<sup>(</sup>١٥) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٨٩ -

\_ ابن الشحنة: روضة المناظر ، ص ٥٩ .

Muir: Op. Cit., p. 584

<sup>(</sup>٥٥) ابن ميسر: المصادر السابق ، جزء ٢ ، ص ١٠٠

<sup>.</sup> ابن الجوزى: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٩٦٠

\_ الفاسي : المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء ، حاشية ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥٦) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٠٠ - ٢٠٠ •

\_ النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ص ١١٧٠

خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ٤ ص ٨٩٠

عانه هي قلعة حصينة مشرفة على نهر الفرات واليها التجأ الخليفة القائم بأمر الله في سنة ٥٠٠ ممال المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الفاطمي على بغداد ، وأمر باقامة الخطبة في غيبته باسم خليفة مصر الفاطمي .

\_ انظر: كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ، ص ١٣٨ -

إلى الله من ظلم التركمانية ، وقلوبا ملئت غيظا من العباسي وابن المسلمة الذي كان سبب استدعائهم وتسلطهم على حرم الناس وأموالهم ودمائهم • فكان قدوم البساسيري عليهم كنزول الرحمة من سمائهم • فشدوا حيازيمهم معه لاقامة الدعوة المستنصرية في بغداد )(٧٠) •

وضعفت سلطة الخليفة العباسي القائم بأمر الله بعد دخول البساسيري بغداد وانصرف عن تأييده كثير من الناس مما اضطره الى طلب الامان من قريش بن بدران العقيلي فأمنه • وقد بعث به قريش إلى ابن عمه الامسير محيي الدين مهارش بن المجلي العقيلي إلى حديثة عانة • فأنزله بها مع أهله وحريمه وحاشيته • وكان البساسيري قد أرغمه قبل مغادرته بغداد على كتابة عهد اعترف فيه بأنه لا حق لبني العباس ولا له مع وجود بني فاطمة الزهراء عليها السلام • ثم بعث بهذا العهد الى القاهرة حيث ظل محفوظا بقصر الخلافة إلى أن استولى صلاح الدين الايوبي على محتوياته سنة بقصر الخلافة إلى أن استولى صلاح الدين الايوبي على محتوياته سنة

وقد أصيب الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بخيبة أمل عندما أرسل الخليفة العباسي القائم بأمر الله مع مهارش بن المجلي العقيلي ، ولم يرسل إلى القاهرة ، واتضح له أن القائمين بالقضاء على الخلافة العباسية غايتهم ابتزاز الاموال من الفاطميين ، ولهذا ساء ظنه في البساسيري ، وفي تفس الوقت فان البساسيري أدرك أنه منذ هذه اللحظة لن يستطيع الحصول على الاموال والمساعدات من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (٥٩) ،

<sup>(</sup>٥٧) ابن الوردي : الصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٦٣ ، وهو يذكر أيضا (ص ٣٦٣ ـ ٣٦٣) الحديث الذي دار بين الخليفة القائم والبساسيري حين طلب منه الامان .

<sup>(</sup>٥٨) محمد حمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٠٢ • WIET: Op. Cit., p. 234

وكان البساسيري قد أرسل الى الخليفة المستنصر بالله ثوب الخليفة القائم العباسي وعمامته وشباكه الذي كان يجلس فيه (٢٠) وغير ذلك من الاموال والتحف وقد أثار وصولها وقيام الدعوة الفاطمية بمساجد بغداد حماسا عظيما بين أهالي القاهرة ، الذين أقاموا الزينات ابتهاجا بهذا النصر كما سر الخليفة المستنصر بالله ، وأنفق كثيرا من الاموال الاعداد القصر ليكون مقرا الاقامة الخليفة القائم بأمر الله إذا ما تحقق أمله في القبض على المداد ال

وقد استمرت الدعوة للخليفة المستنصر بالله في بغداد سنة كاملة (١٦٠) وعلى الرغم من كل المجهودات التي بذلها البساسيري لاتمام مهمته ونشر نفوذ الخلافة الفاطمية في بغداد ثم في العراق كله فانه ثم يتلق من الخليفة المستنصر بالله ما يشجعه على مواصلة القيام ببسط سلطانه على بلاد العراق وهذا يرجع الى السبين الآتين:

١ - حقد الوزير أبسي الفرج محمد بن جعفر المغربي على

<sup>(</sup>٦٠) محمد جمال الدين سرور: المرجع السلمبق ، ص ٢٠٢ .

وأضاف فييت أن الشباك بقي معروضا في دار الوزارة ، شم بعد ان هدمت دار الوزارة وأقيمت مكانها الخانقاه التي بناها السلطان المملوكي. بيبرس الجاشنكير ، نقل اليها .

WIET: Op. Cit., p. 234

<sup>(</sup>٦١) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص: WIET: Op. Cit., p. 234 . ٢٠٢ – ٢٠٢

بينما يذكر هبة الله الشيرازي (المصدر السابق وص ١٨٢ - ١٨٣) أن الرسل التي أرسلها كل من البساسيري وقريش بن بدران ومهارش العقيلي أخبروهم بأنه « فأول ما فعل معهم أنه لم يضرب في مثل هذه البشارة طبل ولا بوق » .

<sup>(</sup>٦٢) القضاعي: المصدر السابق ، ص ١٨٣ .

Muir: Op. Cit., p. 585 —

البساسيري (٦٣) • وكان هذا الرجل قد رحل الى بغداد وانضم الى البساسيري ، ثم رحل عنه بعد أن انقلب معاديا له ، وفر إلى مصر • ولى يكن ابن المغربي يريد أن يتم الامر للفاطميين في بغداد على يد البساسيري، لذلك أخذ يحذر الخليفة المستنصر بالله من عاقبة أطماعه • فتخوف منه الخليفة المستنصر بالله وصار لا يعني باجابة طلباته • ويمكننا أن نستخلص من ذلك أن الخليفة الفاطمي لم يكن يثق بالبساسيري ولذلك فانه لم يقدم له المساعدات اللازمة ، وتركه يواجه الموقف منفردا •

٧ ـ كذلك فقد ظهر سوء تصرف وخيانة من قبل الوزير الفاطمي الميازوري أدى الى فشل النفوذ الفاطمي في العراق • وقضى على النجاح الذي أحرزه البساسيري فيها بدخوله بغداد • فقد اتهم بعض المؤرخين الوزير اليازوري بأنه أخذ من الاموال التي ارسلها البساسيري وبعضهم اتهموه بأنه على علاقة سرية بطغرلبك ، وقد أعلى له أنه في طاعته وان اللاد بحكمه ، وانه لا يتكلف في قتال • ويذكرون أنه عندما فحصت الاوراق الخاصة بالوزير الفاطمي اليازوري اكتشفت مراسلات بينه وبين بغداد فحكم عليه بالاعدام وقبض عليه وقتل (٦٤) •

س \_ عدم ثقة المستنصر بقوة البساسيري ، وادراك فقوة طغرلبك حامي السنة في ذلك الحين ، وكان يقدر أن نصر البساسيري على الخليفة القائم بأمر الله لن يحدث ، لو نم يكن طغرلبك مشغولا بشورة أخيه ابسراهيم ينال ،

ع ـ عدم أرسال الخليفة القائم بأمر الله إلى مصر ، وابقائه في العراق

<sup>(</sup>٦٣) ابن الاثير: المصدر السابق، جزء ٨، ص ٨٤.

\_ ابن الوردي : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٦٤ .

\_ محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٠٣ - . WIET : Op. Cit., p. 235

<sup>(</sup>٦٤) عبد المنعم ماجد: ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها ، ص ١٨٦ – ١٨٧ (٦٤) — WIET: Op. Cit., p. 235

نفسها ، وعند رجل عربي متردد في الولاء بين الطرفين ، يثبت أن البساسيري غير قادر على تسيير الحركة بنفسه ، والسيطرة على احداثها • كما يثبت ان أصحاب الحركة ، أرادوا ابقاء الخليفة لابتزاز أموال الفاطميين •

وعلى الرغم من ذلك فقد حرص البساسيري على اخلاصه للخليفة الفاطمي ، وأخذ يتابع غاراته في بلاد العراق حتى استولى على واسط والبصرة وأمر باقامة الخطبة فيها للمستنصر بالله (٥٠) • لكن ذلك لم يدم طويلا ، اذ ما لبث طغرلبك أن عاد الى العراق بعد أن فرغ من اخماد حركة أخمه ابراهيم ينال ، واضطر البساسيري الى الخروج من بغداد ،فتتبعته جيوش طغرلبك واستطاعت قتله • وبذلك عادت بغداد للخلافة العباسية ، وانقطعت منها الدعوة للفاطميين وقضي على هذا الحلم الفاطمي نهائيا • وبذلك نستطيع أن تقول أن الفاطميين لم يعرفوا كيف يستفيدون من هذه الفرصة ووضعوا بذلك حدا الآمالهم في القضاء على العباسيين (٢٦٠) • كما ترتب على ذلك انحسار النفوذ الفاطمي في العراق بعد أن كان قد بلغ ذروته في سنة ٠٥٠ ـ ١٥٠ هـ/١٠٥٠ م •

وفي هذه الفترة التي انتشر فيها نفوذ الفاطميين في بلاد العراق كانت القبائل العربية الموجودة هناك تتردد في ولائها بين الفاطميين والعباسيين ، مدفوعة في ذلك بمصالحها الخاصة .

والآن وفي ضوء هذا العرض الموجز للنفوذ الفاطمي في بلاد العراق نستطيع أن تتبع علاقات بني عقيل ، وبني مزيد في العراق بالخلفاء الفاطميين في مصر في هذه الفترة .

<sup>(</sup>٦٥) ابن الوردي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٦٤ .

الفاسي : المصدر السابق ، حاشية ص ٦٣ .

محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاظميين الخارجية ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦٦) حسن احمد محمود : المرجع السابق ، ص ٧٧٠ .

٢ - بَنْوَعَقِيلِ فِي ٱللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقَهُم بِالْفَاطِمَينَ

. .

### بنو عقيل

هم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وينتهي نسبهم الى قيس بن عيلان (١) ، وكانت مساكنهم قبل الاسلام بالبحرين مع كثير من قبائل العرب ، منهم بنو ثعلب وبنو سليم ، وقد نشب قتال بين بني عقيل وبني ثعلب من جهة أخرى ، وانتصر الفريق

(۱) وهم بنو عقبل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان. وما زالت قبيلة بني عقيل الى زمننا هذا ذات شأن وخطر في بلاد نجد. وهم باعة الاباعر الى القوافل التي تظعن من ديار الشام الى بغداد ، وهمخفراؤها أيضا . ومن عقيل خرج المنتفق ، وكانوا أصحاب عزة ومنعة في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ، وهم لا يزالون كذلك الى عهدنا هذا وديارهم جنوبي العراق .

وكان لبني عامر بن صعصعة ـ الله بن منهم بنو عقيل ـ نفوذ واسع في الجزيرة الفراتية عند بعثة الرسول محمد على . حتى انــه عرض نفسه عليهم عندما أبلغ رسالته طالبا مساعدتهم وتأبيدهم له . وكان لبني عامر بن صعصعة نصيب وافر من غنائم حنين التـي وزعها الرسول على المبايعين له . ومنهم مجنون بن عامـر الشاعر

- الاسلامي ، واسمَّه قيس بن الملوح .
- انظر ابن درید: الاشتقاق ، ص ۲۹۷ .
- \_ القلقشندي: نهاية الارب ، ص ٣٦٥ .
- عمر رضا كحالة : المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ٨٠١ .
  - وصفى زكريا: عشائر الشام ، جزء ١ ، ص ٧٥ .
- خاشع المعاضيدي: دولة بني عقيل في الموصل ، ص ١٦ ·

#### الاول : فاضطر بنو سليم الى الخروج من البحرين (٢) .

نم اختلف بنو عقيل وبنو ثعلب واقتتلوا ، فعلب بنو ثعلب وخرج بنو عقيل من البحرين، وساروا إلى العراق حيث ملكوا الكوفة والبلادالفراتية، وأصبحوا رعايا لبني حمدان الذين كانوا يحكمون الموصل • ثمم غلبوهم عليها من سنة ٣٨٠ هـ/٩٥٠ م(٦) • كما كان بعضهم في حوران والبثنية تزعمهم ظالم بن موهوب العقيلي في فترة الفتح الفاطمي لبلاد الشام •

وفي العصر العباسي قام بنو عقيل بدور كبير في المنطقة التي سكنوها بين الموصل وحلب و فقد أغضبهم ازدياد نفوذ الفرس في الدولة العباسية وحظوتهم لدى الخلفاء العباسيين بينما قل اهتمامهم بالعرب و ففي خلافة المأمون ثار رجل عربي من بني عقيل وهو نصر بن شبث العقيلي وقام بثورة في شمال حلب سنة ١٩٨ هـ/١٨٨ م و فأرسل اليه المأمون قائده عبد الله ابن طاهر بن العسين لمحاربته بعد أن عظم شأنه وكثر أنصاره وقد أوضح نصر العقيلي أنه انما كان يحارب المأمون دفاعا عن العرب لانه قدم عليهم العجم و ولكن نصر بن شبث العقيلي اضطر الى طلب الأمان الموسيق الى بغداد سنة ٢١٠ هـ/٨٢٥ م حيث لقي حتفه (٤) و

وقد أوضح نصر العقيلي بنفسه سبب قتاله للعباسيين حين سئل عن مبايعة أحد الأمويين أو العلويين بالخلافة ، فأجابهم بقوله : ( انسا هواي في بني

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ٩١ .

\_ خاشع المعاضيدي: الرجع السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، ص ٨٠١٠

\_ خاشع المعاضيدي : المرجع السابق ، ص ٢٦ -

<sup>(</sup>٤) خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٢٦ - ١٤ .

العباس لكنني حاربتهم محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم) (٥) و كان نصر العقيلي يفضل الامين على المأمون لأن أم الامين عربية وقد بقيت الموصل في أيدي العقيليين منذ تأسيس دولتهم فيها سنة ٣٨٠ هـ/ ٩٩٥ م إلى أن غلبهم عليها الملوك السلاجقة ، فتحولوا عنها الى البحرين حيث كانوا أولا وعندما عاد بنو عقيل إلى البحرين وجدو أن بني ثعلب الذين كانوا بها سابقا وطردوهم منها \_ قد ضعفوا ، فعلبوهم على البحرين سنة ١٥١ هـ/١٢٥٣ م ، وأصبح بنو ثعلب من رعاياهم (٢) +

ونحن لا نكاد نسمع شيئا عن العقيليين منذ الثورة التي قام بها نصر ابن شبث العقلي في سنة ١٩٨٨ م إلى أن أسسوا امارتهم في الموصل سنة ٣٨٠ هـ/ ٩٩٠ م ، سوى أنهم كانوا رعايا لبني حمدان ومما كان مس موقف بعض أمرائهم في جنوب دمشق من فتح الفاطميين للشام كظالم بن موهوب ولا شك أنه كان للظروف التي تمر بها كل من الدولتين العباسية والفاطمية وللاوضاع المضطربة في بلاد الشام والعراق دور كبير في مساعدتهم على النهوض وعلى تأسيس امارتهم في الموصل و

وقد برز عدد من زعمائهم في الفترة موضوع البحث منهم :

١ ـ أبو الذؤاد محمد بن المسيب العقيلي ، الملقب نجدة الدولة أبو كامل منصور • وقد أسس الدولة العقيلية في الموصل سنة ٣٨٠ هـ/

<sup>(</sup>٥) خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ١٤٠

<sup>(</sup>٦) القلقشندي: نهاية الاربا ، ص ١٠٦ -

\_ عمر رضا كحالة : المزجع السابق ، جزء ٢ ٦ ص ٨٠١ .

مهه م<sup>(۷)</sup> ، وتوفي سنة ۲۸۳ هـ/۲۹۶ م •

٢ ــ المقلد بن المسيب ، الملقب حسام الدولة ، والــــذي قتــــل سنة
 ٣٩١ هــ/ ١٠٠٠٠ م غيلة على يد غلمانه من الاتراك (٨) ٠

٣ \_ قرواش بن المقلد الملقب معتمد الدولة ، الذي قتسل سنة ٥٤٤ هـ ٢٠٥٢ م(٩) ٠

٤ ــ قريش بن بدران العقيلي ، الملقب علم الدين أبو المعالي ، والذي ظل يتولى امارة الموصل حتى سنة ٤٥٣ هـ/١٠٦١ م .

ه ـ مسلم بن قريش الملقب شرف الدولة أبو البركات .

ــ أما ظالم بن موهوب فلم يكن له دور في الأمارة ، ولكنه لعب دورا بارزا في أحداث الشام أيام الفتـــح الفاطمي • والـــى القارىء أقدم هـــذا الجدول الذي يوضح نسب العقليين أمراء الموصل (١٠) •

<sup>(</sup>٧) بيبرس الدوادار: مخطوطة زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، جزء ٢ ، ورقة ٢٧٣ .

ـ ابن الوردي: المصدر السايق ، ص ٣٠٩ .

ـ العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٣ ، ورقة ٢٦٥ .

<sup>-</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٠٩ .

<sup>...</sup> خأشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ٤ ص ٥٨٠.

<sup>-</sup> زامباور: المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠٥٠

<sup>(1.)</sup> انظر زامباور: المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠٥٠

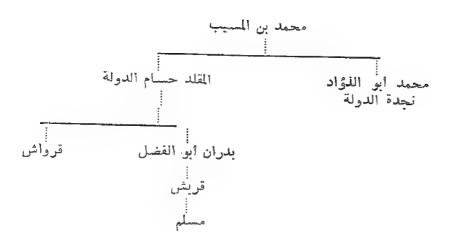

× × ×

## ب - علاقة الفاطميين مع العقيليين

كان بنو عقيل يتشيعون ويميلون الى آل على كالحمدانيين ، ولكنهم لم يكونوا على وفاق دائم مع الفاطميين على الرغم من ذلك • إذ كانت المواقف السياسية والمصالح الشخصية هي التي تحدد العلاقة بين الطرفين ، فنراهم يقفون الى جانب الدولة الفاطمية ، يخطبون لخلفائها ،ويسيرون في ركابها • ثم لا يكاد يمضي على ولائهم هـ ذا للفاطميين فترة قصيرة حتى يعودون إلى الخروج عن طاعتها ويعلنون ولاءهم للعباسيين . وهذا التردد في الولاء بين الفاطميين والعباسيين انما مبعثه في المقام الاول المحافظة على كيانهم وعلى استقلالهم بشؤون امارتهم ، ثم الرغبة في الحصول على الاموال من كلا القوتين المتنافستين الفاطمية والعباسية • هــذا فضلا عــن الطباع القبلية التي كانت تسيطر عليهم في كافة تصرفاتهم(١) • فعلى الرغم من استيلاء هؤلاء العرب على المدن والقلاع وتشكيلهم امارة خاصة بهم ، الا أنهم لم ينبذوا عاداتهم القومية البدوية التي تجعلهم لا يرضخون لسلطة أو سلطان • بل كَان هؤلاء يعتزون ببداوتهم ، ويحتقرون أهـــل الحضر • حتى أنهم لا يعبأون بهم ، ومن طريف ما يروى في ذلك ، أن قرواشا العقيلي صاحب الموصل قال مرة: ( ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية قتلتهم ، وأما الحاضرة فلا يعبأ الله بهم ) (٢) .

ولنستعرض الآن علاقة أمراء العقيليين بالفاطميين:

<sup>(</sup>۱) انظر الباب الثاني ، ص ٩٠ - ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين : ظهر الاسلام ، جزء ١ ، ص ٥٨ .

ـ خاشع المعاضيدي: المرجع السابق " ص ٥٨ .

#### \_ في عهد ظالم بن موهوب العقيلي:

كان ظالم بن موهوب العقيلي أحد أمراء العقيليين في الشام ، وكانت له علاقة كبيرة بالفاطميين ابّان فتحهم لبلاد الشام ، ذلك أن ظالما كان قـــد تغلب على دمشق سنتي ٣٥٧ \_ ٣٥٨ هـ /٩٦٧ \_ ٩٦٨ م أثناء حكم الدولة الاخشيدية (٣) • وعندما احتل الفاطميون بلاد الشام وانتزعوها من الدولة الاخشيدية وضع جعفر بن فلاح خطة لضرب القبائل العربية في الشام بعضها ببعض . فاستدعى قبائل مرة وفزارة إليه وأرسلها لضرب العقيلين في حوران البثنية(٤) • وفي هذه الحرب انهزم بنو عقيل وفروا السي أرض حمص • واضطر زعيمهم ظالم بن موهوب تحت ضغط الهجوم عليه مـن الفاطميين وأتباعهم الى الفرار الى البحرين ، والالتجاء الى القرامطة .

وهناك لعب ظالم بن موهوب العقيلي دورا كبيرا في تحريض القرامطة على قتال الفاطميين ، وانضم اليهم مع عدد كبير من أفراد قبيلته • فازدادت قوة القرامطة بهم واستطاعوا أن يحققوا النصر علمي الفاطميين في بــــلاد الشام ، وأن يتمكنوا من قتل جعفر بن فلاح ، وقِد كافأ القرامطة ظالم بن موهوب العقيلي على دوره هذا فولوه دمشق سنة ٣٦٠ هـ/٩٧٠ م(٥) ٠ ثم ان ظالم بن موهوب العقيلي ساعد القرامطة في اتمام فتح بقية مدن

الذهبي : مخطوطة تاريخ الاسلام ، جزء ٢ ، ص ٢٨٥ . (4)

خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٨٥ .

المقريزي: اتماظ الحنفا ، طبعة دار الفكر العربي ١٩٤٨ ، ص ١٧٤ .  $(\xi)$ من أجل التفاصيل راجع الباب الاول الفتح الفاطمي لبلاد الشام ؟

<sup>· 49 - 41 00</sup> 

ابن بدران: تحقیق تاریخ ابن عساکر ، جزء ۷ ، ص ۱۱۷ . (5)

خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٥ .

الشام، وكان الحسن الاعصم زعيمهم يعتمد عليه كثيرا، وعندما سالحسن الاعصم في أواخر سنة ٣٦٠ هـ/٩٧٠ م لحصار القاهرة تركه مع أبي المنجا على حصار يافا، وفي تلك الاثناء اختلف ظالم العقيلي مع أبي المنجا على الخراج، اذ كان كل منهما يريد أخذه لنفسه للنفقة على أصحابه واستغل أبو المنجا هذا الخلاف، فحرض الحسن الاعصم عند مجيئه إلى الرملة على ظالم بن موهوب (١)، وتتيجة لذلك فقد صمم الحسن الاعصم على قتال ظالم بن موهوب، فزحف الى الشام سنة ٣٦١ هـ/٧١٩ م وجرت بين الطرفين معركة حاسمة أسر فيها ظالم، ولكنه تمكن من الهرب الى حصن له على الفرات (٧) .

وكان لهذا العداء السافر بين ظالم بن موهوب العقيلي والحسن الاعصم أثر كبير في تغيير موقف ظالم من الفاطميين • إذ أخذ ظالم يراسلهم ، كما أعلن تأييده لهم ضد القرامطة (٨) • كما عمل الفاطميون من جانبهم على استغلال هذا العداء الذي قام بين الزعيم العربي ظالم بن موهوب العقيلي وبين الحسن الاعصم في العمل على تهدئة الاحوال في بلاد الشام وتثبيت سيادتهم عليه (٩) • هذا ويجب أن نشير هنا الى أن الفاطميين كانوا قلد

<sup>(</sup>٦) الدواداري : المصدر السابق ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق ، جزء ٨ ، ورقة ٣١٣ .

\_ الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٤٤ .

<sup>. .</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٨) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٦٠ .

خاشع المعاصيدي: المرجع السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۹) ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق ، جزء ٨ ، ص ٣١٣ - الدواداري : المصدر السابق ، ص ١٦٠ .

غيروا سياستهم إزاء القبائل العربية ، وأقاموا سياسة جديدة تعتمد على التقرب للقبائل العربية والاعتماد عليها حتى يمكنهم القضاء على ما بقي للقرامطة من نفوذ في بلاد الشام، والعمل على تثبيت سيادتهم عليه ، وكانت هذه السياسة قد ثبت نجاحها على يد جوهر الصقلي أثناء حصار الحسن الاعصم للقاهرة ،

وتحقيقا لذلك عين الفاطميون ظالم بن موهوب العقيلي والياعلى دمشق (١٠) في ١٠ رمضان سنة ٣٦٣ هـ/٣٣ ما يو ١٩٧٤ م (١١) و عدخلها وقبض على . أبي المنجا واليها من قبل القرامطة لانه كان يحنق عليه و كما قبض على ابنه ومن كان معهما من القرامطة (١٢) و وسلمهما للقائد الفاطمي الذي أرسلهما الى القاهرة و بينما أخذ ظالم بن موهوب أموالهم فقوي أمره في دمشق واشتدت شوكته و وعلى هذا النحو أقيمت الخطبة في دمشق للفاطميين على بد ظالم بن موهوب العقيلي، كما تحقق للفاطميين سيطرتهم على بلادالشام و طالم بن موهوب العقيلي، كما تحقق للفاطميين سيطرتهم على بلادالشام

لكن بلاد الشام لم تهدأ أثناء الحكم الفاطمي، فقد ظلت مسرحا للحروب فيما بين سنتي ٢٥٩ ـ ٣٦٣ هـ/ ٢٩٩ ـ ٩٧٣ م، مما كان له أسوأ الاتسر على الحالة الاقتصادية • لذلك ضاق أهل دمشق ذرعا بظالم ومن معه مسن العرب، وبالفاطميين وجيوشهم • ومما زاد في حنقهم على الفاطميين أن أهل دمشق كانوا سنة ، كما كان لسوء سيرة الجند الفاطميين معهم أثر كبير في دفعهم الى الثورة في وجه الفاطميين • اذ كانوا يسطون ويفسدون ويقطعون

<sup>(</sup>١٠) العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ مجلد ٢ ، ورقة ١٨١ .

ـ خاشع العاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>١١) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٤ .

<sup>(</sup>١٢) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٦١٠

\_ العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٢ ، ورقة ٢٨١ .

<sup>-</sup> حسن ابراهيم وطه اشرف : المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

الطرق ، فتذمر الاهالي منهم وأشعلوها ثورة في وجه الفاطميين • وتأججت نيران هذه الثورة بين أهالي دمشق والفاطميين حتى أفلت زمام الامر من يد ظالم بن موهوب وأبي محمود بن جعفر •

وأراد ظالم بن موهوب أن يأخذ جانب أهالي دمشق في نزاعهم ملع المغاربة الذين كانوا يشكلون غالبية الجيش الفاطمي • فحمل السيف ضد طفائه المغاربة فقابلوه بالمثل • بيد أنه لم يستطع تهدئة أهالي دمشق و قمع المغاربة • ومن ثم اضطر الى أن يقف موقفا وسطا ، فأظهر أنه يريد المصالحة بينهم والعمل على انهاء القتال بين الطرفين حتى يستتب الامن (١٣٠) •

الا أنه في حقيقة الامر كان يريد أن يقيم توازنا بين طرفي النزاع حلى يستتب له الامر في دمشق ، وخاصة بعد أن عرف ضعف موقف أهاي دمشق أمام المغاربة ، ويذكر ابن القلانسي (١٤) انضمام ظالم بن موهو العقيلي للاهالي ، فيقول : (وضرب بيده على فخذه ثم استدعى رمحه وعرر الجسر ، ومعه فرقة من أصحابه ، وحمل على أوائل المغاربة فردهم عن أحداث البلد ، وصاح الناس في الميدان النفير ) ،

غير أن الهزيمة حلت بظالم بن موهوب وأهالي دمشق • وقام جنود الفاطميين بالقاء النار في المدينة ، ولاحقوا ظالم بن موهوب ، وعلى الرغم من تظاهر ظالم بحب العامة فان ذلك لم يفده ، ونحي عن ولاية دمشق في ذي القعدة سنة ٣٦٣ هـ/يوليو ع٧٤ م(١٠) ، وعين عوضا عنه جيش ن

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ابن القلانسي : المصدر السابق ، ص  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$ 

ابن الاثیر: المصدر السابق ، جزء ۷ ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١٤) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٩ -

<sup>(</sup>١٥) ابن بدران: المصدر السابق ؛ جزء ٧ ؛ ص ١١٧ .

الصمصامة(١٦) . وبدأ الفاطميون يعتمدون على المغاربة وحدهم في دمشق.

وهكذا فشل ظالم بن موهوب في ارضاء الطرفين المتنازعين ، واتنهى الامر بأن رغب عنه الجميع ، وخرج من دمشق (١٧) وسار الى بعلبك حيث تغلب عليها (١٨) واعترف به الفاطميون كوال من قبلهم عليها (١٩) ، وفي أثناء ولاية ظالم بن موهوب على بعلبك قدم افتكين التركي الى بلاد الشام ، وكانت غايته دخول دمشق ، فبادر ظالم بن موهوب السي تحذير القائد الفاطمي أبي محمود بن جعفر بن فلاح من مطامعه قائلا له : (ان تركيا قد جاء من بغداد وهو يريد عملك فانفذ الي عسكرا حتى آخذه به من قبل أن يدخل عملك ) (٢٠) ،

وسارت جيوش ظالم بن موهوب العقيلي وأبي محمود لمقابلة افتكين قبل وصوله الى دمشق ، ولمنعه من التقدم في بلاد الشام ، لكن افتكين استعان بالحمدانيين ، فأمده أبو المعالي بن حمدان بجند كثير ، واستطاع بذنك أن يحرز النصر على ظالم بن موهوب العقيلي وأبي محمود بن جعفر، ثم انشغلت قوات الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ، وقوات ظالم بن موهوب في صد البيزنطيين عن اقليم طرابلس (٢١) ،

<sup>(</sup>١٦) خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١١٧) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ٩ -

\_. محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١٨) ابن عساكر : مخطوطة تاريخ دمشق ، جزء ٨ ، ص ٣١٣ ٠

\_ خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٢٦ .

١٩١) حسن ابراهيم حسن ، وطه أشرف : المعز لدين الله ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢٠) الدواداري: المصدر السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢١١) حسن أبراهيم ، وطه أشرف: المعز لدين ألله ، ص ١٣١٠ .

وبعد أن استقر افتكين في دمشق عمل على انمام فتح بـلاد الشام ، فهاجم ظالم بن موهوب العقيلي في بعلبك في نفس الوقت الذين كان جيش البيزنطيين يهاجمه فيها ، واضطر ظالم بن موهوب إلى التقهقر ، وبذلـك استطاع أفتكين أن يدخلها ، ثم حدث لقاء آخر بين ظالم وافتكين في صيدا، وفي هذا اللقاء انهزم ظالم العقيلي واضطر الى الفرار الى صور (٢٢) ،

X X Y

<sup>(</sup>٢٢) ابن القلانسي: المصدر السابق ، ص ١٥٠

<sup>-</sup> محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٣٦ .

ـ حسن ابراهيم حسن ، وطه أشرف : المرجع السابق ، ص ١٣١ .

#### \_ في عهد محمد بن السيب:

يعتبر الامير أبو الذؤاد محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر ابن مهند العقيلي، المؤسس الاول لامارة بني عقيل في الموصل التي تأسست سنة ١٠٩٠ هـ/١٠٩٥ م وقد نجر سنة ١٠٩٠ هـ/١٠٩٥ م وقد نجر العقيليون في استغلال الظروف المحيطة بهم وقتذاك ، وتمكنوا في نهاية الامر من تأسيس امارتهم بالموصل و وتتلخص هذه الظروف في أن باذا الكردي كان قد طمع بالموصل وأراد الاستيلاء عليها وانتزاعها من أبي طاهرابراهيم، والحسين ابني حمدان و فراسل هذان الاخيران محمد بن المسيب أمير بني عقيل واستنصره على باذ الكردي (١) و فطلب منهما مقابل مساعدتهما جزيرة ابن عمرو ونصيبين ، وبلد (٢) ، فأجاباه الى ما طلب و وتعاون الطرفان على التخلص من باذ الكردي ، وأثمر هذا التعاون عن قتله سنة المرم (٣) و هذا التعاون عن قتله سنة

بعد تلك المعركة لمس محمد بن المسيب ضعف الحمدانيسين ، فأسر

<sup>(</sup>۱) ابن الروذراوري: المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ١٧٦ .

\_ ابن الانير ؛ المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الروذراوري الصدر السابق ، ص ١٧٧ .

<sup>-</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥١ .

\_ عن جزيرة ابن عمرو ، ونصيبين ، وبلد \_ انظر : لسترنج : المرجع السابق ، ص ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٤٥ .

بينما يذكر خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٢ أن قتله كان سنة ٣٧٩ هـ .

أبا طاهر وأولاده وقواده ثم قتله (٤) ، وسار الى الموصل وملكها في سنة مهم ، وبعث إلى بهاء الدولة البويهي طالبا منه أن ينفذ إليه عاملا من قبله ، فبعث بهاء الدولة إلى الموصل قائدا بقي في الموصل ، ولكن الامر والنهي كان لمحمد بن المسيب ، وكان محمد بن المسيب يقصد بعمله هذا اقناع الدولة العباسية وسلاطين البويهيين بأنه يحكم بأمرهم ، ريثما ينتهي من تنظيم امارته الجديدة ، فما أن انتهى من تنظيم أموره ، واستقرت الموصل في يده حتى استبد بالامر ، واستعنى عن عامل البويهيين (٥) ،

وقد كان انتشار نفوذ الفاطميين في العراق،وذيوع الدعوة الفاطمية في مناطق قريبة من بغداد المركز ، من الأسباب التي دعت محمد بن المسيب إلى هذا التصرف ، وجعلته يخرج عن الخلافة العباسية ويطرد عامل البويهيين • اذ كان دعاة الفاطميين في العراق يعملون على استقطاب كل الولاة والامراء المحيطين ببغداد • وكان لذلك أثره في نفس محمد بن المسيب ، الذي كان يتشيع ويميل الى آل علي ، فأقام الخطبة للخليفة المسيب ، الذي كان يتشيع ويميل الى آل علي ، فأقام الخطبة للخليفة الفاطمي العزيز بالله في سنة ٢٨٣ هـ/٩٩٢ في الموصل ، وضرب السكة باسمه (٧) • ويظهر أن هذا التصرف من قبل محمد بن المسيب ، أدى الى غضب الخلافة العباسية والسلطان البويهي عليه • لاننا نقرأ بأن محمد بن المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما لبث أن عزله البويهيون في نفس المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما به أن عرب المهم ، ودخلوا المسيب لم يتمتع طويلا بالحكم ، اذ ما به المنافق المهم ، ودخلوا المسيب المهم ، المهم ، ودخلوا المهم ، ودخلوا المهم ، المهم ،

<sup>(</sup>٤) سبط بن الجوزي: المصدر السابق؛ جزء ١١ ، مجلد ١ ، ورقة ١٥١ . - خاشع المعاضيدي : المرجع السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٢٥٣ ، ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن ميسر ( المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>١) ابن ميسر ، المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٧) ابن ميسر : المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٩ .

ـ أبن تفري بردي : المصدر السابق ، جزء ؟ ، ص ١٢١ .

#### \_ في عهد المقلد بن السيب:

تقلد المقلد بن السبب العقيلي امارة الموصل في سنة ٣٨٦هـ ٩٩٩م، وكان يتردد في ولائه بين العباسيين والفاطميين ، فقد بدأ بعلاقة ودية مسع المخليفة العباسي القادر بالله ، الذي خلع عليه لقب «حسام الدولة» وأقطعه القصر (١) والكوفة والجامعين بالاضافة إلى الموصل ، كما بعث إليه بالمخلع والمواء (٢) ، إلا أنه ما لبث أن غير اتجاهه ، وانحاز إلى الفاطميين ،

واستقبل الداعي هبة الله الشيرازي ، الذي حمل إليه الخلع والهدايا الفاطمية ، وحرضه على الثورة ضد العباسيين ، ولكن المقلد لم يستقر على ولائه للفاطميين أو العباسيين ، فكان يتقرب الى العباسيين اذا أغدقوا عليه العطاء ، وينحاز إلى الفاطميين إذا منحوه الاموال والالقاب والخلع، وهكذا صار لا يستقر على حال ، لا خوفا من الطرفين بل استهانة بهما (٢) ،

وقد استمر المقلد يلي أمور العقيليين إلى أن قتله غيلة غلمانه من الاتراك سنة ١٩٠١م ، ويقال أنه قتل بسبب تشيمه ، إذ أنه قال لرجل من الجاج أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول له ( لولا صاحباك لزرتك (٤) ) ،

<sup>(</sup>١) بين الكوفة وبغداد: انظر خاشم المعاضيدي: المرجع السابق ،

 <sup>(</sup>٢) أبن تفري بردي : الصدر السابق ، جزء ٤ ، ض ٢٠٣ . .
 خاشع العاضيدي : الصدر السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) خاشع المعاضيدي: الصدر السنابق ، ص ٥٦ م ١٧٧٠٠ ال

٤) المسلال الصابيء : تأريخ هلال > ص ١٣٩٠ ١٣٩٠ .
 ١٠ هلال الصابيء : تحفة الامراء ، ص ١٣٩٠ ١٠٠٠ .

\_ خاشع العاضيدي ؟ المرجع السنابق ، ص ٥٥ ـ ٥٦ م ال

#### \_ في عهد قرواش بن المقلد:

بعد موت المقلد بن المسيب تولى الامارة ابنه قرواش بن المقلد العقيلي ، وحكم بلاد العقيلين خمسين عاما ، وقد سار على سياسة أبيه المقلد في التردد في الولاء بين الخلافتين ، فبينما حصل على لقب معتمد الدولة من قبل الخليفة العباسي القادر بالله ، نراه يقبل مراسلات الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله سنة ٩٩٦ه/١٠٠٨م التي كان يستميله بهاه كما قبل الاموال والهدايا التي أرسلها إليه ، ولهذا دعا المقلد للحاكم بأمر الله في سنة ١٠٠٤هم/١٠٠٥م(١١) ، كما دعا أهل الموصل لاظهار الطاعة للخليفة الفاطمي، وعرفهم ما عزم عليه من اقامة الدعوة للفاطميين ودعاهم الى قبول ذلك ، وعلى الرغم من أنهم أجابوه الى ما أراد ، الا أن تقوسهم لم تكن راضية عن ذلك ، وأسروا الاباء والكراهية (٢) ،

فعلى الرغم من ميل قرواش بن المقلد الى آل علي ، فان أهالي امارته لم يتقبلوا مذهبه وميله الى التشيع ولكن قرواشا صمعلى تنفيذ ماعز معليه ، فأحضر خطيب المسجد وخلع عليه قباء دبيقيا وعمامة خضراء وسراويل ديباج أحمر وخفين أحمرين ، وقلده سيفا وأعطاه نسخة ما يخطب به في يوم الجمعة الرابع من محرم سنة ٤٠١ه م ١٠١٠ وقد قام الخطيب

<sup>(</sup>١) سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢ ، ص ٣١٧ .

ابو الفداء: المختصر في تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ١٤٧ .

\_ ابن الشحنة :روضة المناظر في أخبار الاوائل والاواخر ، ص ١٤٠

خاشع الماضيدي: المرجع السابق ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٤٨ .

LANE POOLE : Op. Cit., p. 159

<sup>(</sup>٣) سبط بن الجوزي : الصدر السابق ، جزء ١١، مجلد ٢، ورقة ٣١٧ .

<sup>.</sup> العمري: المصدر السابق ، ص ١٤٤ .

<sup>-</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٨٦ .

بقراءة نص الخطبة على المصلين ثم أسرع بعد ذلك بالهروب إلى الخليفة العباسي القادر بالله (٤) • كما أقدام قرواش الخطبة للفاطميين في المناطق التابعة لامارته ، في الانبار والقصر والمدائن (٥) •

وقد سر الخليفة الفاطمي المحاكم بأمر الله عندما علم باقامة قسرواش العقيلي المخطبة له في بلاده القريبة من بغداد وكان قرواش قد أرسل كاتبه الى مصر ليعلم الخليفة الحاكم بأمر الله باقامة الخطبة ، فاستقبل أحسن استقبال ، وأنزل أكرم منزل ، وعندما عزم الرسول على العودة إلى بلاده، حمله الحاكم بأمر الله إلى قرواش من الهدايا والثياب والتحف ما قيمت ثلاثين ألف دينار ، هذا فضلا عما منحه للرسول من المال والثيباب والشيباب (1) .

<sup>(3)</sup> سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ۱۱ ، مجلد ۲ ، ورقة ۳۱۹ .
- وقد أورد سبط بن الجوزي (المصدر السابق ، جزء ۱۱ ، مجلد ۲ ، ورقة ۳۱۷ ـ ۳۱۹) ، وابن الجوزي (المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، جزء ۷ ، ص ۳۱۶ ـ ۲۵۱) ، وابن تغري بردى (المصدر السابق ، جزء ٤ ، ص ص ۲۶۹ ـ ۲۲۷) نص الخطبة كاملة ، كما أوردها الدكتور سرور وخاشع العاضيدى .

<sup>(</sup>٥) أبن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٥١ .

\_ سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢ ، ورقة ٣١٩.

م العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ، ورقة ٥٦٨ .

<sup>-</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) يذكر ابن الجوزي ( المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٥١ )أن الخليفة الحاكم بأمر الله قد أرسل الى قرواش العقيلي ماقيمته ٣٠ ألف دينار .

<sup>-</sup> أما خاشع المعاضيدي ( المرجع السابق ، ص ٨٧ ) فيذكر أن الخليفة العباسي منحه ٣٠ ألف دينار حين قطع الدعوة للفاطميين .

وسار الرسول بهذه الهدايا إلى الموصل ، ولكنه ما أن وصل إلى الرقة حتى علم بقطع خطبة الخليفة الفاطمي من الموصل ، فتوقف فيها ، وكتب إلى الخليفة الحاكم بأمر الله يعلمه بذلك ، ويسأل ه كيف يتصرف إزاء هذا الوضع ، وماذا يفعل بالاموال والهدايا ، فوصله في أيام يسيرة جواب انخليفة الذي يقول فيه : (وأما أنت فقد حمدنا ما كان منك أولا وأخيرا ، فان شئت المقام بمكانك اقم ، وان شئت قصد بابنا فاعزم ، وأما ما ذكرت من تسليمه ، فسلمه إلى والى الرقة ) (٧) ،

هذا ويمكننا القول أن اقامة قرواش بن المقلد العقيلي الخطبة للفاصيب لا تعني أنه كان مخلصا نهم • إذ ان اقامته الخطبة للخليفة الحاكم يأمر الله انما كانت مقابل ما أعدقه عليه الخليفة من أموال وهدايا ، وطلبا للمزيد منها • ولكنه ما لبث أن غير سياسته هذه إزاء الفاطميين عندما غضب عليه الخليفة العباسي القادر بالله •

ويذكر سبط بن الجوزي أن الخليفة القادر بالله كتب إلى عسب الجيوش على بن أستاذ هرمز ليجرد العساكر ويقاتل بها قرواش بن المقلف العقيلي • كما أنه أرسال قاضيه إلى بهاء الدولة يعلمه بالامر ، ويطلب منه العمل على إزالة الخطبة للفاطميين من بلاد العقيليين • وعندما بلغ القاضي رسالة الخليفة القادر بالله إلى بهاء الدولة أبدى استعداده التام لتنفيف رغبة الخليفة ، فأمر عميد الجيوش بالعودة إلى بغداد كما رسم له بالاموال اللازمة للنفقة على العسكر (٨) •

ويضيف سبط بن الحوزي قائلا أن عميد الجيوش علي بن أستاذ هرمز عاد إلى بغداد وجهز العساكر لقتال قرواش بن المقلد العقيلي • كما

<sup>(</sup>٧) سبط بن الجوزي: المصدر السابق، جزء ١١ ، مجلد ٢، ورقة ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٨) أبن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٥١ . \_ سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢ ، ص ٣١٩ - ٢٠٠٠ .

أنه أرسل إليه رسالة يتهدده فيها • فأدى ذلك إلى خوف قرواش ، وبادر بأن أرسل الى الخليفة العباسي يعتذر له ، ويطلب منه الرضاء والعفو • ويخبره أنه سيوقف الخطبة للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله • فعفا عنه بعد أن أعاد الخطبة للخليفة القادر بالله العباسي (٩) •

ولم يكتف الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بايقاف وصول الخلع والهدايا إلى قرواش ، بعد علمه بما فعله من اعادة الخطبة للعباسيين ، بل فعل ما هو أكثر من ذلك ، فقد أصدر أوامره بتجهيز جيش كبير ، لارساله إلى قرواش لقتاله ، ووصل الجيش الفاطمي إلى الموصل عن طريق بلاد التمام التي كانت قد استتبت فيها الاحدوال للفاطميين ، فاستنجد قرواش بالامير دبيس بن مزيد ، واتفقا على محاربة الفاطميين ، والتقى الفريقان في معركة حاسمة ، غير أن الحظ لم يحالف قوات الفاطميين ، فحلت بها الهزيمة وقتل منها عدد كبير (١٠) .

هذا وتعتبر اقامة الخطبة للفاطميين في الموصل نجاحا كبيرا لهم في نزاعهم مع العباسيين • هذا النزاع الذي سبق أن عانت منه الامارات العربية التي قامت في هذه المنطقة الاستراتيجية قبل امارة العقيليين ، كامارة الحمدانيين وامارة المرداسيين • فقد كانت هذه الامارات الحاجزة تميل إلى احدى الدولتين بمقدار ما كان يؤثر ذلك على كيانها وعلى وجودها ، وبمقدار ما كانت تحصل عليه من أموال ومساعدات من كل منهما • أي أن

- TTY -

<sup>(</sup>٩) ابن الجوزي (المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٥١

<sup>-</sup> سبط بن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ٢ ، ص ٣٢٠ .

ــ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٥٣ .

\_ ابن تفري بردي : المصدر السابق ، جزء } ، ص ٢٢٧ .

\_ خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>١٠) خاشع المعاضيدي : المصدر السابق ، ص ٧٨ .

هذه الامارات استغلت هذا النزاع بين الدولتين الكبيرتين لتحقيق مصالحها الخاصة ، وليس حبا للفاطميين أو تشيعا لهؤلاء أو أولئك ٠

وقد جرت عدة محاولات من قبل الفاطميين لاعادة قرواش بن المقلد العقيلي إلى طاعتهم • وكانت الدولة الفاطمية تنجح أحيانا في مساعيها • وتفشل في كثير من الاحيان • فقد دعا قرواش بن المقلد العقيلي ثانية فلخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، ولكنه ما لبث أن قطع الخبطة له في سنة • ١٠٣٨ه م ، وأعاد الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسي ( ٢٢٢ كـ ١٠٣٨ه م ١٠٣١م - ١٠٧٥م) • ثم أعاد مرة ثالثة الخطبة للخليفة الفاطمي في ذي الحجة من هذه السنة (١١١ ، وهذا يوضح أن قرواش بن المقلد العقيلي لم يكن يثبت على حال في ولائة للفاطميين أو للعباسيين • بل بلغ به الامر – في فترة من الفترات – أنه بينما كان يراسل الفاطميين طالبا منهم المساعدة كان يدعو للخليفة العباسي (١٢) •

 $\times$   $\times$ 

<sup>(</sup>١١) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، حاشية ص ١١٩ .

<sup>(</sup>١٢) انظر هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ٧٤ ( يلاحظ تسردد قرواش في اقامة الخطبة للخليفة الفاطمي عندما قدم اليه بالموصل بالخلع والالقاب).

#### \_ في عهد قريش بن بدران:

تولى قريش بن بدران العقيلي الامارة بعد وفاة عمه قرواش في سنة بدول مرا ، وكانت سياسته مع الدولتين شبيهة بسياسة عمه من قبل ، واستمرارا لما آلت إليه علاقة العقيليين بالعباسيين من عودة إلى طاعتهم وإقامة الخطبة لهم ، كما ساءت علاقة قريش بالبساسيري بعد أن حاصر مدينة الانبار وفتحها ، وكانت تابعة للبساسيري ، ولم يكتف قريش بفتحها بل قام بنهب كل ما كان للبساسيري فيها ، كما خطب بها لطغر لبك السلجوقي ، ولهذا اختلف البساسيري مع قريش وساءت العلاقة بينهما ، وعلى اثر ذلك قصد البساسيري الانبار واستعادها (۲) ،

og Stations On Station

وفي هذه الفترة كان نفوذ البساسيري في ازدياد ، وكان قد انحاز إلى الفاطميين بتحريض هبة الله الشيرازي داعي دعاتهم في المشرق ، ومن ثم فانه خلع طاعة الخليفة العباسي القائم بأمر الله ودعا المفاطميين ، متعللا باستقبال الخليفة القائم بأمر الله لرسل الامير قريش العقيلي وتكريمهم ، دون أن يحسب حسابا لخلافه معه ، ثم حدثت ظروف اضطرت البساسيري إلى ترك بغداد والرحيل إلى الحلة ومنها إلى الرحبة ، وهناك استقر رأيه بعد أن وافقه على ذلك هبة الله الشيرازي معلى المسير إلى الموصل وبرفقته بعد أن وافقه على ذلك هبة الله الشيرازي معلى المسير إلى الموصل وبرفقته

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٦٣ .

خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٥٨ .

ـ زامباور: المرجع السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠٥٠

<sup>-</sup> أما ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٥١ ، فيذكر ان وقاة قرواش كانت سنة ٤٤٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٨ .

نور الدولة دبيس بن مزيد أمير الحلة لقتال قريش العقيلي • وقد رأى هبة الله الشيرازي أن يرسل إلى قريش ـ قبل بدء القتال يذكره بانعام الدولة عليه وعلى أسلافه من قبله ، ويدعوه إلى العودة إلى طاعتها لئسلا يكون هدفا لسهامها (٣) •

وفي سنة ٤٤٨ هـ/١٠٥٦م سار البساسيري الى الموصل قاصدا قريش، وكان قد انضم اليه قتلمش ابن عم السلطان طغر لبك السلجوقي و والتقى الطرفان عند سنجار (٤) ، فانهزم قريش وقتلمش، وقتل عدد كبير من جنودهما و كما جرح قريش في المعركة واضطر أن يلتجيء إلى دبيس بن وزيد ، الذي وجد في ذلك فرصة سانحة نيستميله للفاطميين و فأعطاه خلعة كانت قد أرسلت إليه من مصر فلبسها وانحاز للدولة الفاطمية (٥) و

وقد سارع هبة الله الشيرازي باخبار الخيلفة الفاطمي المستنصر بالله بهذا النصر، وكشف له عن تعاون قريش مع السلاجقة، وعن الاسباب التي دعته إلى قتاله (٦) •

ومالبث دبيس بن مزيد أن نجح في اقناع قريش العقيلي بالعودة إلى

<sup>(</sup>٣) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تقع بنواحي الجزيرة على مقربة من الموصل . انظر محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٧٧ .

ـ ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ؟ ، ص ٢٧٩ .

\_ خاشع العاضيدي: الرجع السابق ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) هبة الله الشيرازي: المصلر السابق ، ص ١٣١ – ١٣٢ ( نص رسالته الى الخليفة ) .

طاعة الفاطميين ، وسارا وبرفقتهما البساسيري إلى الموصل ، ومنها كتب قريش إلى الخليفة المستنصر بالله بعودته إلى طاعته ، والخطبة باسسمه ، فأرسل له الخليفة المستنصر بالله خلعا له ولاخيه مقبل بن بدران سنة ١٤٥٨هـ /١٠٥٦م (٧) .

وبعد الانتصار على قريش في سنجار ، وانضمامه إلى البساسيري وآل مزيد ، عسكرت جموع المقاتلين بقيادة البساسيري وتحت لواء الفاطميين في القيارة (١) ، وقد أصبح البساسيري بعد هذه التطورات قوة يها بها طغرلبك السلجوقي ، لكن الاوضاع لم تستمر على هذا النحو فقد اختلف بنو عقيل مع هبة الله الشيرازي وعادوا يطلبون الاموال ، وحجتهم في ذلك ما يقومون به من دفاع عن منطقة الموصل ، وقد ضاق هبة الله الشيرازي بموقفهم هذا ، ووصفهم بأنهم تصرفوا كالذي يطلب عن الممانعة عن دارة وحريمه أجرا ، فضلا عن أنهم أصبحوا كمن يطلب المحال ، لانهم كل ما يستطيع دفعه لهم ولم يبق معه ما يعطيهم اياه ،

وقد اسفر هذا الخلاف عن تفرق كلمة العقيليين • فسار قسم كبير منهم حتى جاوزوا الموصل إلى قرب سنجار (٩) • وكان هبة الله الشيرازي في هذه الفترة يعمل جاهدا على نصيحة قريش بجمع الشمل ، ويدعوه إلى البقاء مع الجمع في القيارة ، وأوضح له بأنه لن يجد كالدولة العلوية وزرا وكهفا (١٠) وهذا الخلاف الذي نشب بين العقيليين انما يعزي إلى اختلافهم فيما بينهم على توزيع الاموال التي أخذوها من هبة الله الشيرازي • وكان فيما بينهم على توزيع الاموال التي أخذوها من هبة الله الشيرازي • وكان

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>A) القيارة جنوب الموصل .

انظر لسترنج : المرجع السابق ، حاشية رقم ١٦ ، صفحة ١١٩ .

<sup>(</sup>٩) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>١٠) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٤٥٠ .

هبة الله الشيرازي يدرك مدى خطر هذا الانقسام بالنسبة للقضية التي يحارب من أجلها (١١) .

وكانت الانباء قد تواترت لطغرلبك عن الهزيمة التي لقيتها قوات ابن أخيه قتلمش في سنجار وقيام الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله في الموصل ، فغضب وقرر أن يتوجه إلى الموصل ، ولما لم يكن باستطاعة قريش والبساسيري قتال طغرلبك ، فقد انسحبا منها ودخلها طغرلبك ، وعهد طغرلبك بولايتها ، ومعها سنجار والرحبة ، لاخيه ابراهيم ينال ، ولكن هذا لم يبق في الموصل طويلا ، بل أنه أعلن العصيان على أخيه طغرلبك ، وتوجه إلى بلاد الجبل في سنة ، و هم ١٠٥٨م بعد أن ترك في الموصل حامية صغيرة ،

وقد أراد قريش العودة إلى بلاده الموصل ، مستغلا خلوها من قوات السلاجقة ، وخاصة بعد أن حرضه هبة الله الشيرازي على دخولها ونصحه بالاستعانة في ذلك بالبساسيري (١٣) • هذا ومن جهة اخرى نصح هبة الله الشيرازي البساسيري بالعودة الى الرحبة (١٤) •

وأخذ قريش بن بدران بنصيحة هبة الله الشيرازي ، فراسل البساسيري ، وسأله ارسال جند من العراق لمساعدته في العودة الى الموصل

<sup>(</sup>١١) هبة الله الشيرازى: المصدر السابق ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>١٢) ابن تفري بردي: المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>١٣) أبن تفري بردي: المصدر السابق ، جزء ■ ، ص ٦ .

<sup>-.</sup> ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٧٧ .

محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشمام والعراق ٤ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١٤) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ، ص ١١٤ .

قأجابه البساسيري إلى طلبه • وسارا إلى الموصل وتمكنا من دخولها ، وطرد السلاجقة منها • وبعد أن استقرت سلطة قريش بها ، عاد البساسيري إلى الرحبة (١٠) .•

ثم ان البساسيري وقريش رأيا استغلال فرصة خلو بغداد من حامية تدافع عنها بعد مسير طغرلبك لقتال أخيه ابراهيم ينال • فزحف قريش في مائتي فارس ونخبة من وجوه بني عقيل على بغداد • وتمكنوا من الاستيلاء عليها بمساعدة البساسيري في ٨ ذي القعدة سنة ١٥٥ه ٢٩ ديسمبر ماورة تذكر (١٦) •

واضطر الخليفة العباسي القائم بأمر الله بعد دخول البساسيري وقريش إلى بغداد وانصراف الناس عن تأييده أن يطلب الامان من قريش (١٧) و ناداه رئيس الرؤساء ابن مسلمة بقوله: (يا علم الدين ان أمير المؤمنين يستدنيك فدنا قريش ، فقال له الخليفة: قد أتاك الله رتبة لم ينلها أمثالك ، إن أمير المؤمنين يستذم منك على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله تعالى وذمام رسوله صلى الله عليه وسلم وذمام العروبة ، فقال قريش: قد أذم الله تعالى له ، قال رئيس الرؤساء: ولي ولمن معي ، فأجابه قريش بنعم ) ، فنزل إليه الخليفة العباسي القائم بأمر الله يصحبه رئيس الرؤساء (١٨) ، وقسد استاء البساسيري من ذلك لانه كان ينوي أخذ الخليفة العباسي من قريش، ورعاكان ينوي ترحيله إلى مصر أو ابقاؤه عنده يستجلب به المال ، فأرسل إلى قريش.

<sup>(</sup>١٥) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨٢ - ٨٤ .

<sup>(</sup>١٦) محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>١٧) محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٠١ ٠

<sup>(</sup>١٨) ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٩٣٠

<sup>..</sup> خاشع المعاضيدي ! المرجع السابق ، ص ٧٩ -

يحذره من اثارة الشقاق والخلاف بينهما ، ولكن قريشا أوضح له أنه لين يحيد عما استقر بينهما ، وأنه سيعطيه عدوه رئيس الرؤساء ابن مسلمة لينتقم منه ، ويبقى الخليفة العباسي القائم بأمر الله عنده ، فرضي البساسيري بذلك (١٩) .

ثم ان قريشا رأى أن يسلم الخليفة القائم بأمر الله إلى ابن عمه مهارش ابن المجلي العقيلي صاحب حديثه عانه ، إلى أن يقرر مصيره فيما بعد ، ولما علم الخليفة العباسي بذلك أمسك بقريش وهو يقول : (عرفت ما استقر العزم عليه من ابعادي عنك واخراجي من يديك ، ما سلمت نفسي إليك إلا لما أعطيتني الذمام الذي يلزمك الوفاء به ، وقد دخلت الآن إليك وبوجب لي ذمام عليك ، فالله الله في نفسي فمتى أسلمتني أهلكتني وضيعتني وما ذلك معروف في العرب ) ، فطمأنه قريش وبعث به مع الامير مهارش الى حديثة عانه حيث أنوله بها (٢٠) ،

ويتعين علينا أن تتوقف برهة لنناقش الاسباب التي جعلت البساسيري يقنع بأخذ رئيس الرؤساء وترك الخليفة العباسي القائم بأمر الله لقريش مع أنه صاحب الكلمة العليا ، وهو الذي كان يعمل منذ سنة ٤٤٧هـ/١٠٥٥م من أجل القضاء على الخلافة العباسية ، لا شك أننا نجد الجواب على سؤالنا هذا حين نعلم أن البساسيري وافق على ارسال الخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى حديثة عانه غيظا وحنقا على الخلافة الفاطمية ، وعلى القائم بأمر الله إلى حديثة عانه غيظا وحنقا على الخلافة الفاطمية ، وعلى

<sup>(</sup>١٩) محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعسراق ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٧٧ .

<sup>-</sup> محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٠٢ .

<sup>-</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ٨٩ .

ثم أرسل البساسيري رسولا إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يوضح له انتصاره على العباسيين وقضائه على خلافتهم ، كما فعل مثله كل من قريش العقيلي ، ومهارش العقيلي ، وحتى وجهاء العقيليين أنفذوا رسلا الى الخليفة المستنصر بالله ، والتمسوا جميعا منه الاموال ولكنهم جميعا نم يقابلوا منه عا يجب، بل أنه أظهر عدم ببالاته بما جاؤوا بهمن أخبار سارة (٢٢).

وكتب هؤلاء الرسل الى أصحابهم يذكرون لهم ما قوبلوا به من استهانة واستصغار بشأنهم مما كان له أسوأ الاثر في نفس البساسيري وفي نفوس أمراء العقيليين • وقد أقام الرسل عدة أشهر في القاهرة دون أن

<sup>(</sup>٢١) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٨٢ -

<sup>(</sup>٢٢) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٨٢ .

ــ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، جزء ٨ ، ص ٢٠٢ .

بينما يذكر الدكتور محمد جمال الدين سرور (سياسة الفاطميين الخارجية ، ص ٢٠٢) أنه عندما ارسل البساسيري للمستنصر بالله ثوب القائم العباسي وعمامته وشباكه أثار وصولها وقيام الدعسوة الفاطمية بمساجد بغداد حماسا عظيما بين أهالي مدينة القاهرة الذين أقاموا الزينات ابتهاجا بهذا النصر .

تقضي لهم حاجة • ولهذا يئس مهارش العقيلي من الدولة الفاطمية ، وأدرك أنه لن يحصل على شيء منها ، وخاصة بعد أن مضى على الخليفة العباسي وهو في سجنه سنة كاملة • ومن ثم فقد رأى أن يتقرب به الى طغرلبك (٢٢) •

هذا وفي الوقت الذي أهمل فيه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أمر القائمين بفتح بغداد ، اهتم طغرلبك بالعمل على إعادة الخليفة العباسي إلى بغداد ، فكتب إلى قريش العقيلي يأمره أن يعيد الخليفة القائم بأمر الله إلى دار الخلافة (٢٤) • وتوعده بقتاله ان لم يفعل ذلك ، فخافه قريش ، وتلطف إليه وأجابه بأنه معه على البساسيري بكل ما يقدر عليه ، وأعلمه بأنه يخشى من التسرع في أي تصرف ، خوفا على حياة الخليفة •

ثم ان قريشا كتب الى البساسيري يعلمه بما حواه كتاب طغر لبك له من توعد وتهديد، ويبين له خوفه منه ، كما يبرر في كتابه له الاسباب التي دعته الى الموافقة على ما طلبه منه ، فقد ذكر للبساسيري أنه دعاهم إلى طاعة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وأجابوه على ذلك ، على الرغم من أنه يفصل بينهما ما يزيد على ستمائة فرسخ ، ومع ذلك لم يستجب الخليفة الفاطمي لهم ، ولم يحقق رغباتهم ، وأنه في هذه الحالة يخاف من طغرلبك الذي يقف من ورائهم بالمرصاد ، كما أوضح نه في بقية رسالته إليه أن طغرلبك أعلمه بأنه قد انتهى من القضاء على ثورة أخيه ، وأنه في طريقة لنجدة الخليفة القائم بأمر الله ، وأنه لن يقصر في ذلك (٢٥) .

<sup>(</sup>٢٣) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق: ص ١٨٣

<sup>(</sup>٢٤) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، جزء ٨ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢٥) ابن كثير : البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٨١ .

\_ ابن الجوزي المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

ويتضح مما كتبه قريش للبساسيري أنه غير سياسته ، وأنه يريد حماية الخليفة العباسي القائم بأمر الله ونسليمه إلى طغرلبك • ويبدو أن ظغرلبك استطاع أن يؤثر على قريش بما أغراه ووعده به •

فقد أوضح طغرلبك بأنه لن يمسه بضرر وأنه لا يريد إلا الخليفة العباسي ، كما عرض عليه ولاية العراق كله وشرط على نفسه ألا يدخل العراق أحد من جنود السلاجقة إلا إذا التمس قريش مساعدتهم (٢٦) .

ولما وصل كتاب قريش إلى البساسيري ، لم يوافق على اعادة الخليفة العباسي إلى بغداد ، إلا اذا وافق السلطان السلجوقي على شروطه (٢٧) .

أما قريش فانه كان يريد أن يضمن تحقيق ماوعده به طغرلبك • فكتب الى ابن عمه مهارش يطلب منه تسليم الخليفة إليه ، ويطمئنه بأنه سيأخذ به أمانا لنفسه ولا بن عمه • ولكن مهارشا لم يوافق قريشا على طلبه لانه يئس من الوعود ، ورأى أن خير ما يفعله هو المحافظة على حياة الخليفة القائم بأمر الله ، فأوضح له أن للخليفة في عنقه إيمان كثيرة ، وأنه

<sup>(</sup>٢٦) ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ ، جزء ١٢ ، ص ٨١ - ٨١ .

ابن الجوزى: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢٧) كان البساسيري قد اشترط على أن يكون هو النائب على باب الخليفة والمخلام دون غيره وأن ترد خوزستان والبصرة اليه ، وان يخطب للخليفة فقط دون أن يشاركه في الخطبة ركن الدين طغر لبك ، ثم بعث البساسيري بهذه الشروط الى الخليفة القائم بأمر الله ليحلفه عليها انظر فاضل الخالدي: الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق ، ص

لن يغدر بها (٢٨) • وكان طغرلبك قد كاتب مهارشا العقيلي في أمر الخليفة واخراجه من سجنه ، فأخرجه وعبر به الفرات ، وقصد به تكريت في جماعة من أبناء عمه (٢٩) •

وأخيرا انتهت الامور بمجيء طغرلبك إلى العراق ونجاحه في القضاء على البساسيري واعادة الخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى دار الخلافة في بغداد ، بينما عاد قريش بن بدران العقيلي إلى مملكته في الموصل •

 $\times$   $\times$   $\times$ 

<sup>(</sup>٢٨) خاشع الماضيدي: المرجع السابق ، ص ١٠٤٠

بينما يذكر كلا من ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٥٠٦٠ ومحمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ، ص ١٢٢٠ .

ان قريشا قال له: (قد علمت أننا أودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك ، وقد طلبوه الآن وربما قصدوك وحصروك وأخذوه منك ، فخذه وارحل به واهلك وولدك الى البرية فانهم اذا علموا حصوله بأيدينا لم يقدموا على طرق العراق ١٠٠) .

<sup>(</sup>٢٩) ابن انقلانسي: المصدر السابق ، ص ٨٩ .

### \_ في عهد مسلم بن قريش:

ولما توفي قريش بن بدران سنة ٤٥٣هـ/١٠٦٦م خلفه في امارة بني عقيل ابنه شرف الدولة مسلم • وقد استطاع مسلم أن يوسع أملاك العقيليين باستيلائه على حلب في سنة ٤٧٣هـ/١٠٨٦م (١) • كما أنه ملك القلعة بعد أن أنزل منها أبناء محمود بن مرداس، ثم أرسل الى السلطان ملكشاه السلجوقي مائة ألف دينار ليقره في نيابة حلب (٢) •

وكانت حلب في أيام أبناء محمود بن مرداس تابعة للخلافة الفاطمية • وعندما اتتصر مسلم بن قريش العقيلي عليهم أخذ من حلب غنائم كثيرة من بينها أعلام كانت عليها سمات الخليفة الفاطمي المستنصر بالله فأرسلها إلى بغداد ، حيث كسرت هناك وطيف بها في البلد ليطلع عليها الاهالي • وقد بلدر الخليفة العباسي القائم بأمر الله بأن أرسل الخلع إلى شرف الدولة مسلم بن قريش تكريما له (٣) •

هذا ولم يقم شرف الدولة مسلم بن قريش بذلك العمل عن نية خالصة

<sup>(</sup>۱) أبن الوردي: المصدر السابق ، ص ٣٨٠ .

<sup>-</sup> ابو الفداء: المصدر السابق ، جزء ٢ ، ص ٢٠٣ .

ـ بيتشوف: المرجع السابق، ص ٤٤ .

<sup>-</sup> خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) بيتشوف: المرجع السابق ، ص ١٤٠.

بينما يذكر خاشع الماضيدي ( المرجع السابق ، ص ١٠٧ ) أن مسلما يؤدى الى السلطان سنويا ثلاثمائة الف دينار .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : المصدر السنابق ، جزء ٨ ، ص ١٠٦ .

ومحبة للعباسيين ، بل أنه لم يستطع أن يسير طويلا في هذا الاتجاه ، اذ أنه لم يلبث ان اختلف مع السلاجقة وأظهر تشبيعه للفاطميين (٤) • وأدى ذلك الى نشوب الحرب بينه وبين السلاجقة في سنة ٥٧٥هـ/١٠٨٣م ، وهي الحرب التي هزم فيها بعد أن حاصروه في آمد (٥) ، واضطر أن يدفع لهم مبالغ كبيرة حتى سمحوا له بالخروج منها (٦) •

وقد بدأ هذا التحول منجانب مسلم بن قريش العقيلي عن العباسيين عندما علم بمسيرة تاج الدولة تتش السلجوقي قاصدا بلاد البيزنطيين فضاف منه على ملكه في حلب ، فأرسل إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في مصر يطلب منه إرسال نجدات إليه ، على أن يتولى اعادة مدينة دمشق للدولة الفاطمية ، فوعده الخليفة الفاطمي بتقديم المساعدة لتحقيق ذلك (٧) .

وعلم تاج الدولة تنش بما قام به مسلم بن قربش العقيلي ، فعاد مسرعا الى دمشق ، ووصلها في أول المحرم سنة ٤٧٤هـ/١٠٨٦م (٨) ، و وبدأ

<sup>(</sup>٤) خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ٤ ص ٦٠٠٠

<sup>(</sup>٥) آمد في أعالي دجلة وهي أكبر مدن ديار بكر .

\_ انظر ليسترينج: المرجع السابق ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) أبو الفداء: مختصر تاريخ البشر ، جزء ٢ ، ص ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>y) كان السلاجقة قد ملكوا دمشق منذ سنة ٢٦٨ ه. اذ أقطع ملكشاه السلجوقي بلاد الشام لاخيه تاج الدولة تتش . فحاصر دمشق حتى عدمت الاقوات بها فسلموها اليه بأمان ودخلها هو وعسكره في ذي القعدة . وخطب بها يوم الجمعة ٥ ذي القعدة للخليفة العباسي المقتدى . وكان آخر ما خطب فيها للفاطميين .

\_ انظر ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٣٢ .

شرف الدولة مسلم بن قريش من جهته بتنفيذ ما وعد به الفاطميين من إعادة فتح دمشق ، فسار إليها في سنة ٢٠٨٥هـ/١٠٨٨ م ، وحاصر تنش فيها (٩) • وهناك جرت بينهما معركة قوية ، حشد فيها تنش كافة جيوشه ، ولم يكن مسلم بن قريش العقيلي يتوقع أن يجابهه تنش بمثل هذه الجيوش •

استبسل مسلم بن قريش العقيلي في القتال • وكان في نيته اطالة أمد الحرب على أمل وصول امدادات من قبل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله • ولكنه أدرك أخيرا أن ما ينتظره لم يعدو أن يكون حلما وانه لن يحصل على شيء من الامدادات بسبب ضعف الخلافة في مصر في ذلك الحين • فاضطر إلى رفع الحصار والعودة إلى بلاده (١٠) •

لم تعمر امارة بني عقيل طويـ الا ففي سنة ٢٧٩ هـ /١٠٨٧ م سقطت حلب على يد التركمان ، ثم لحقتها الموصل سنة ٤٨٩هـ /١٠٩٥م ٠٠

هذا ويتضح لنا بعد استعراضنا لعلاقة الفاطميين مع العقيليين بأن هذه العلاقة بين الطرفين ، لم تكن تسير دائما في اتجاه واحد ولصالح الفاطيمين ، اذ لم يكن لتشيعهم وحبهم لآل علي أي أثر أمام مصالحهم السياسية التي كانت تهدف في المقام الاول على المحافظة على كيانهم وعلى وجودهم ، فقد تحمس بعض الامراء العقيليين للدعوة الفاطمية ، وأقاموا الخطبة في بلادهم للخلفاء الفاطميين ، ولم يكن ذلك منهم حبا للفاطميين ، وانما كان رغبة في الاستفادة منهم وحماية لامارتهم من العباسيين ، ولكنهم سرعان ما كانوا يعودون الى طاعة الخلافة العباسية ، عندما كانوا يشعرون سرعان ما كانوا يعودون الى طاعة الخلافة العباسية ، عندما كانوا يشعرون

<sup>(</sup>٩) أبن تغري بردي : المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ١١٥ .

بينما يذكر خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ١٠٧ – ١٠٨ ان مسلم بن قريش حاصر دمشق سنة ٤٧٦هـ .

<sup>(</sup>١٠) ابن العديم: المصدر السابق، جزء ٢، ص ٨٠ - ١٨.

\_ خاشع المعاضيدي: المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

بالخطر على امارتهم من جانب البويهيين والسلاجقة •

ويظهر ذلك جليا حين نستعرض مواقف أمراء العقيليين كلا على حدة ازاء الخلافة الفاطمية • فمنذ الفتح الفاطمي للشام لاحظنا أن ظالما العقيلي وقف وقف وقف عداء للفاطميين • ولولا ظروف الخلاف التي حدثت بينه وبين القرامطة واضطراره الى الفرار منهم ، لما لجأ الى الفاطميين •

ودعا محمد بن المسيب للفاطميين بعد أن أغراه دعاة الفاطميين بذلك، ولكن البويهيين كانوا يخشون امتداد الدعوة الفاطمية وانتشارها في العراق • لذلك فقد طردوه من الموصل منذ سنة ٣٨٢هـ/٩٩٢م • ولا ندري هل كان سيستمر في دعوته للفاطميين لو قدر له أن يبقى في امارته •

ومن العجب أن المقلد العقيلي الذي كان متحمسا للشيعة وكان يعلن تشيعه لم نسمع بأنه دعا للفاطميين في فترة حكمه التي استمرت من سنة ٢٨٦هـ/ ٩٩٦م حتى سنة ٢٩٩هـ/ ١٠٠٠م ٠

وما أن تولى قرواش بن المقلد العقيلي حتى ظهر تردده بين الخلافتين بشكل واضح فقد تردد عدة مرات بين الفاطميين والعباسيين ، وعندما خطب للفاطميين فانه لم يكن مخلصا لهم كل الاخلاص ، اذ كانت اقامته الخطبة باسمهم من أجل مزيد من الاموال والهدايا والخلع ، ولم يلبث أن أعداد الخطبة للعباسيين حين هدده بهاء الدولة البويهي بانفاذ الجيوش لقتاله ، وقد أدرك هبة الله الشيرازي تردده هذا عندما زاره بالموصل ، وعرف حقيقة نواياه ،

كما رأينا قريش بن بدران العقيلي يمنح الخليفة العباسي القائم بأمر الله الامان عندما دخل بغداد في رفقة البساسيري ، ثم بعد ذلك يسلمه إلى

أبن عمه ، ليساوم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، وليحصل منه على أكبرقدر ممكن من المال مقابل تسليمه إليه ٠

أما مسلم بن قريش العقيلي ، فقد كان همه المحافظة على حدود دولته فقط ، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أظهر أول الامر طاعته للعباسيين ، ثم خالفهم بعد أن هيأ أمور امارته وأصبح يخشى عليها منهم ، فحاربهم باسم الفاطميين ، غير أن الفاطميين لم يستطيعوا بسبب ظروفهم الخاصة وقتذاك امداده ، ففشلت خطته ، وبذلك زادت عداوة السلاجقة له وكانت نهايته على أيديهم ،

هذا وعلى الرغم مما عرفناه من تعصب بعض امراء بني عقيل للشيعة كالمقلد وقرواش وقريش ومسلم ، واظهارهم العداء للعباسيين في بعض الاحيان • فليس لدينا ما يجعلنا نعتقد أن عامة بني عقيل أو من خضع لنفوذهم من رعايا كانوا يتشيعون مثلهم •

\* \* \*

٧- بَنُومَزِيَ إِنْ الْحِلَةِ



# آ۔ ظهور بنی مزب فی الحات

بنو مزيد هم بطن من بني أسد بن خزيمة ، وهم قبيلة عظيمة مسن العدنائية (۱) • وكانت بلادهم فيما يلي الكرخ من أرض نجد ، وفي مجاورة طيء • وقد قبل أن بلاد طيء في الحجاز كانت لبني أسد ، فلما خرجوا من اليمن غلبوهم على أجأ وسلى • ثم تفرق بنو أسد بعد الاسلام مسن بلاد الحجاز الى الاقطار ، فنزلوا العراق ، وسكنوا الكوفة منذ سنة ١٩هـ/ التاريخ أمر الخليفة العباسي المستنجد بالله باهلك بني أسد أهل الحلة المزيدية لما ظهر من فسادهم (٢) •

وتعد قبيلة أسد التي منها بنو مزيد من القبائل العربية ذات التاريخ الحربي المجيد ، فقد سجل لها التاريخ كثيرا من الحروب والعروات في الجاهلية والاسلام .٠

ويبدأ تاريخهم في الاسلام بقدوم وفدهم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) سنة هد/ ٢٣٠م • وقد ارتدت عامة بني أسد عن الاسلام • ومن أشهر أيامهم في حروب الردة يوم بزاخة • ولما عادت أسد إلى الاسلام قاتلت

<sup>(</sup>١) انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان ، جزء ١ ، ص ٤١١ .

\_ ابن خلدون: المصدر السابق ، مجلد } ، ص ٢٧٦ .

عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٢١ – ٢٣ وجزء ٣
 ص ١٠٨٢ ٠

<sup>(</sup>٢) عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، جزء ١ ، ص ٢٣ .

مع سعد بن أبي وقاص في العراق في موقعة القادسية سنة ١٤هـ/٢٣٥م، وأصيب منهم يوم أرماث خمسمائة رجل • ثم انهم قاتلوا الحسين بن علي ابن أبي طالب مع عبيد الله بن زياد سنة ٢١هـ/٢٨٠م (٦) •

ثم يسكت التاريخ عن ذكرهم حتى الربع الاخير من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي وفقي هذه الفترة وفي سنة ١٩٩٧هم على وجه التحديد نسمع عن خروج أبي الحسن علي بسن مزيد الملقب سنب الدولة في قومه بني مزيد من أسد وقتاله بهاء الدولة البويهي بعد أن خرج عن طاعته وأبو الحسن علي بن مزيد هذا هو الذي حصل من الخطيفة العباسي والسلطان البويهي سنة ٣٠٤هه/١٠١٢م على اعتراف مامارته (٤) و وبذلك يعتبر مؤسس الامارة المزيدية وقد ظلت هذه الامارة قائمة حتى سنة ٨٥٥هه/١١٦٢م و

أما الظروف التي ساعدت على ظهور أمراء الاسرة المزيدية على مسرح الاحداث منذ الربع الاخير للقرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي فتعود إلى ما يملي: \_\_

١ ـ ضعف الخلفاء العباسيين ، وسيطرة البويهيين من الشيعة الزيدية عليهم ، وقد حانت الفرصة لامراء قبيلة بني مزيد عندما دب النزاع بين أفراد الاسرة البويهية من أجل الاستبداد بالسلطة في بغداد ، والسيطرة عليها ، فنهضوا يؤيدون واحدا ضد الآخر ليحصلوا من وراء ذلك على أكبر قدر من الكسب المادي ، فأميرهم على بن مزيد استغل النزاع الذي

<sup>(</sup>٣) عمر رضا كحالة: المرجع السابق ، نفس الجزء ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٨ .

Encyc of Isl: Article « MAZYADIS », Vol. III, P. I., p. 434

Encyc of Isl: Ibid., p. 434

حدث بين صمصام الدولة ، وبهاء الدولة ، فطالب بهاء الدولة بمال ، فلما لم يجد عنده أذنا صاغية لتنفيذ مطلبه ، انضم إلى صمصام الدولة وأقام الخطبة له ، ووقف إلى جانبه بكل ما يستطيع • بل ذهب في تأييده إلى حد الاغارة على مدينة واسط<sup>(۱)</sup> الامر الذي دفع بهاء الدولة الى قتاله ، مما اضطر على بن مزيد في نهاية الامر إلى أن يستعطفه ويصلح أمره معه<sup>(۷)</sup> •

كما أن دبيس بن مزيد أيد أبا كاليجار البويهي ضد جلال الدولة و ولكنه اضطر أن يدفع إلى جلال الدولة بعد ذلك مبلغا من المال ، مقابل مساعدته ضد ثورة أخيه المقلد بن مزيد ليستطيع استعادة الاراضي التي سيطر عليها من الامارة (٨) و

كما أن ظهور الدويلات المستقلة المتعددة في أرجاء كثيرة من الخلافة العباسية بسبب ضعفها شجع قبيلة مزيد \_ كما شجع غيرها من قبل \_ على تكوين امارة لها بالحلة وأن تحصل على اعتراف الخليفة العباسي بهاه وكان أول أمرائهم هو أبو الحسن علي بن مزيد الذي حصل على اعتراف الخليفة العباسي والسلطان البويهي بامارته سنة ٤٠٣هـ/١٠١٢م ٠

٢ ــ انتشار النفوذ الفاطمي في بلاد العراق ، وما ترتب عليه من ازدياد نشاط الشيعة في بغداد ، فقد كان الشيعة يقومون بثورات متكررة في بغداد نفسها ، وكثيرا ما نشب النزاع بينهم وبين السنة ، بل كانسوا في كثير من الاحيان يتجرأون وينادون بأحقية الخليفة الفاطمي الحاكم بأمسرالله بالخلافة من العباسيين ، ولما كان بنو مزيد من الشيعة (٩) فان انتشار

<sup>(</sup>٦) الروذراوري : المصدر السابق ، مجلد ٣ ، ص ٢٩٥ .

\_ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير: نفس الجزء والصفحة .

Encyc of Isl: Op. Cit., p. 434 (A)

<sup>(</sup>٩) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٥٩ .

\_ ابن تغري بردي ؛ المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ١١٢ ، ١٢٢ .

النفوذ الفاطمي في العراق أدى إلى ظهورهم كبقية الشيعة • وأكثر مسن ذلك قان آل مزيد كانوا يناصرون الشيعة في بغداد في ثوراتهم ضد الخلافة العباسية ، وخاصة حينما يلمسون مساعدة الخلافة العباسية للسنة ، ويذهبون الى درجة قطع الخطبة للخليفة العباسي •

وعلى الرغم من ميلهم الى الشيعة ومناصرتهم ، فانهم كانوا يحددون موقفهم من الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية حسبما تعليه عليه مصالحهم ، ولكنهم كثيرا ما قاموا بحماية الشيعة في بغداد بعد أن كثرت الفتن والثورات التي كانت تقوم بين السنة والشيعة ، مثال ذلك عندما قامت الفتنة بين الطرفين سنة ٨٩٣هـ/١٠٠٧م وقام الشيعة بتأييد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، منادين باسمه وشعاره ، وناصر الخليفة العباسي القادر بالله السنة (١٠) ، فنهض على بن مزيد يشفع للشيعة عند الخليفة العباسي ، وخاصة حين لمس عدم مقدرتهم على الثبات ، وانهزامهم أمام الفريق الآخر (١١) ،

وعندما نشبت الفتنة في بغداد بين السنة والشيعة مرة أخرى في سنة على وعندما نشبت الفتنة في بغداد بين السنة والشيعة مرة أخرى في سنة على وأحرق السنة ضريح موسى الكاظم وقبر زيد، وقبورا كثيرة لآل البيت(١٣) • ووصل خبر ذلك إلى نور الدولة دبيس بن مزيد عظم عليه الأمر، ورأى أن يقطع الخطبة للخليفة العباسي القائم بأمر الله في المنطقة

<sup>(</sup>١٠) السيوطي: تاريخ الخلفاء ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>١١) سبط بن الجوزي : المصدر السابق ، جزء ١١ ، مجلد ١ ، ورقة ٣٠٣ .

<sup>(</sup>١٢) أبن الشحنه: روضة المناظر في أخبار الاوائل والاواخر ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١٣) أبن الساعي البغدادي: المصدر السابق ، ص ٨٧ .

التابعة له ، احتجاجا على مساعدة الخليفة لأهل السنة(١٤) •

ولما غضب الخليفة العباسي من تصرف دبيس بن مزيد ، وعاتب على ذلك ، اعتذر إليه محتجا بأن أهل ولايته من الشيعة ، وأنهم فرضوا عليه ذلك ولا يمكنه أن يخالفهم ، شأنه في ذلك شأن الخليفة الذي لم يتمكن من كف السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلوا(١٥٠) ، ولكن دبيسالم يلبس بعد ذلك أن أعاد الخطبة للخليفة العباسي ،

س المنفعة الشخصية والرغبة في الفائدة المالية • فمن أجل الحصول على المال تظاهر أمراء القبائل في العراق بولائهم للفاطميين وإقامة الخطبة لهم في بعض الاحيان • وقد عبر هبة الله الشيرازي عما لمسه من موقف القبائل العربية هذا وجشعها بقوله: (كانت العيون شاخصة الى مال محمول من الباب الطاهر الى حلب)(١٦) •

 $x \times x$ 

<sup>(</sup>١٤) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، حاشية ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>١٥) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٥٩ - ٦٠ -

مبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، حاشية ص ١٦٧ ·

<sup>(</sup>١٦) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٥٣ .

# ب - علاقة لفاطميين بأمروبني مزيد في الحاتز

عمل آل مزيد على أن تكون علاقتهم جيدة مع الفاطميين لكونهم شيعة • حدث هذا على الرغم من أن امارتهم قامت في ظل الخلافةالعباسية، وبالقرب من مركز قوتها وقوة السلاجقة • وعلى الرغم من ذلك . فان مصلحة القبيلة العامة من سياسية ومالية ، كانت تأتي بالدرجة الأولى في كثير من الاحيان ، وتتغلب على كل الاعتبارات الاخرى •

وقد تأسست امارتهم في عهد علي بن مزيد الذي حافظ على التبعية للخلفاء العباسيين حتى وفاته سنة ٤٠٨هـ/١٠١٩م(١) ثم خلفه ابنه دبيس ابن مزيد ، وكان دبيس على ما يبدو شخصية قوية ، فقد قلد الخلفاء العباسيين وشاركهم في شارات الخلافة ، فضرب انطبول على بابه في أوقات الصلاة ، كما أنه كان محط رجال الشيعة ، وكان جوادا(٢) ،

وفي عهد امارته التي امتدت حتى سنة ٤٧٤هـ/١٠٨٢ م والتي بلغت ست وستون سنة ، كان النفوذ الفاطمي في أوجه في العراق • ولا شك أن دبيسا تأثر بهذا النفوذ وبانتشار الدعوة الفاطمية في منطقته ، ويظهر ذلك في تردده في الولاء بين الخلافتين •

فقد بدأت أول صلاته بدعاة الفاطميين حين نزل هبة الله الشيرازي

<sup>(</sup>١) أبن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٢٧٧ .

LANE POOLE: The Mohamadan Dynasties., p. 119

Encyc of Isl: Article « MAZYADIS », Vol. III, P. I., p. 434 —

بينما يذكر أبن الوردي: المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٣٢ ان وفاته كانت في سنة ٤٠٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي: المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ١١٤ .

في حلة آل مزيد عندما كان في طريقه إلى مصر ، بعد أن طرده أبو كاليجار البويهي من شيراز بناء على طلب الخليفة العباسي • وحين تسرك الحلة ، زل على قرواش بن المقلد العقيلي<sup>(٣)</sup> •

ويبدو أن دبيسا كان محط رحال رجال الشيعة الفارين من الخلافة العباسية فعندما اختلف البساسيري مع الخليفة العباسي القائم بأمسر الله استقر رأي البساسيري على الخروج من بغداد في سنة ٧٤٤هـ/١٠٥٥م ورأى أن يلتجىء إلى دبيس بن مزيد في الحلة ، لمصاهرة كانت بينهما (٤) ففي سنة ٤٤٤هـ/١٠٥٦م تزوج أبن دبيس بن مزيد المسمى بهاء الدولة منصور من ابنة أبي البركات بن البساسيري (٥) ه

هذا ويجب أن نذكر في هذا المجال أن البساسيري اضطر الى اللجوء إلى دبيس بن مزيد على الرغم من أنه لم يكن يثق به تماما، ولكن الضرورة هي التي دعته الى ذلك وقادته إلى أن يستعين به ، اذ تذكر لنا المصادر أن انبساسيري حين علم بقرب دخول طغرلبك إلى بغداد ، كاتب دبيس بسن مزيد ، وطلب منه أن يجمع له العرب ليقابل بهم السلطان ، ويصده عن دخول بغداد ، ولكن دبيس بن مزيد كان مترددا في ذلك ، فقد كان يخشى من نتائج هذا التدخل ، وكان يدرك مدى قوة السلطان (٢) ،

<sup>(</sup>٣) هية الله الشيرازي: المصدر السابق ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الوردي : المصدر السابق ، جزء ١ ، ص ٣٥٤ ٠

\_ ابن خلدون: المصدر السابق ، مجلد ؟ ، ص ٤٩٣ .

\_ العمرى: المصدر السابق ، جزء ١٦ ، مجلد ١ ، ص ١٦٦ .

\_ محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية ، ص١٨٧٠٠

<sup>(</sup>٥) همة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٣٤ -

\_ ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢٠٩ .

واضطر البساسيري إلى ترك بغداد إلى الحلة عندما وجد أن دبيس بنمزيد لم يستجب لطلبه .

ثم ان البساسيري بعد أن وصل الى الحلة استطاع أن يقنع أبن مزيد بوجهة نظره ، وأن يحصل على مساعدته في قتال قريش بن بدران العقيلي، وقتلمش ابن عم السلطان طغر لبك ، وكان قريش يدعو للسلطان طغرلبك السلجوقي(٢) ، وقد اسفرت هذه المعركة والتي سميت بمعركة سنجار عن هزيمة السلاجقة وقريش بن بدران والتجاء الاخير الى دبيس بن مزيد(١) .

وفي هذه المعركة لعب دبيس بن مزيد دورا كبيرا ، اذ عرف كيف يستغل الطباع العربية و نجح في أن يلهب الحماس في نفوس المقاتلين ، فقد بث نساء قبيلته بين قبائل العرب المختلفة من كلبيين وعقيليين ونميريين وهن كاشفات الوجوه ينادين «يا للعرب يا للعرب» ملهبات بذلك نار العصبية ومذكيات جمرات الانفة والحمية ، واستطعن أن يقمن بدورهن خير قيام ، وبذلك تمكن البساسيري ودبيس بن مزيد من الانتصار على السلاجقة (٩) ،

كما أن دبيس بن مزيد لعب دورا آخر في هذه المعركة • فقد عمل على استمالة قريش بن بدران العقيلي اليه • فمنذ أن التجأ اليه قريش بن بدران \_ بعد هزيمة سنجار هذه \_ منحه زمامه ، وشمله برعايته ، وكف يد البساسيري عن التعرض لاملك العقيليين ونسائهم • كما أنه دخل الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • الموصل مع البساسيري وقريش فلم ينهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • ولم يشم و يسمح لاحد بنهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • ولم يشم و يسمح لاحد بنهبها • ولم يشم و يسمح لاحد بنهبها • ولم يشم و يسم و يسمح لاحد بنهبها • ولم يسمح لاحد بنهبها • ولم يشم و يسمح لاحد بنهبها • ولم يشم و يسم و يسمى و يسم و يسم

<sup>(</sup>٧) العيني: المصدر السابق ، جزء ٢٠ ، مجلد ١ ، ورقة ١٢٤ .

Encyc of Isl: Article « MAZYADIS », Vol. III, P. I., p. 434

<sup>(</sup>٨) راجع فيما سبق ، ص ٣٣٨ - ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٩) هية الله الشيرازي: المصدر السابق، ص ١٣٤.

١٠) هبة الله الشيرازي : نفس المصدر والصفحة .

وليس هذا فحسب بل إنه تمكن من اقناع الساسيري بضرورة عقد صلح مع قريش ، وأوضح له أنه لا يمكنهم التوجه من الموصل الى غيرها من المدن إلا إذا تم هذا الصلح(١١) .

ولتحقيق ما عزم عليه دبيس بن مزيد من اقناع قريش بن بدران العقيلي بالدعوة الفاطمية ، فقد أعطاه خلعة كان الخليفة الفاطمي المستنصر بالله قد أنفذها اليه ، فلبسها قريش ، وتسرك الدعوة العباسية ، ودعا للخليفة المستنصر بالله •

وما أن علم طغرليك بهزيمة قواتمه ، وما حدث لابن أخيه قتلمش في سنجار ، ثم انحياز قريش الى البساسيري ودعوته للفاطميين ، حتى بادر بالتوجه الى قتال البساسيري وقريش بن بدران وابن مزيد • وتمكن طغرلبك من دخول الموصل بعد أن خرج منها كل من البساسيري وقريش واتجها ألى القيارة (١٢) •

ويبدو أنه كانت هناك خلافات بين البساسيري والقبائل المرافقة له ، لا نعرف كنهها ولا أسبابها ، ولكن يستطيع الباحث أن يلمس نتائجها . فالقبائل العربية المتجمعة مع البساسيري تفرقت ، وعاد دبيس بن مزيد الى بلاده في سنة ٤٤٩ هـ/١٠٥٧ م (١٣) كما بدأ كل من دبيس بن مزيد ، وقريش بن بدران العقيلي بمكاتبة طغرلبك طالبين منه العفو عنهم ، وعملوا على بذل كل ما يستطيعونه من أجل اصلاح حالهم معه (١٤) ، ولتحقيق ذلك

<sup>(</sup>١١) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>١٢) العيني: المصدر السابق ، جزء ٢٠ ، مجلد ١ ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>١٣) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨١ .

ــ العيني: المصدر السابق ، جزء ٢٠ ، مجلد ١ ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>١٤) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٢٥ .

سـ ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد ٤ ، ص ٢٧٩ .

أرسل دبيس ابنه أبا كامل منصور ، الملقب بهاء الدولة ، مع وفد قريش بن بدران الى السلطان طغرلبك في بغداد ، ويبدو أن طغرلبك لم يستقبل هذا الوفد استقبالا طيبا ، فقد تشدد في تقبل الاعتذار منهم ، وفي العفو عنهم ، وذهب في تشدده إلى حد انه طلب ضمانا على اخلاص كمل من دبيس بن مزيد ، وقريش بن بدران العقيلي له ، وقد حدد هو بنفسه هذا الضمان ، وهو أن يتركا أولادهم كرهائن عنده ، كما طلب منهما مبلغا كبرا من المال يعجزان عن دفعه (١٥) ،

وعلى النقيض من ذلك كان داعي دعاة الفاطميين هبة الله الشيرازي – الذي كان في ذلك الحين في الرحبة حاملا الاموال والامدادات الفاطمية الى الله السيري لله سياسيا بارعا يحسن التصرف ، ويسارع الى استغلال الفرص والظروف السانحة ، فقد أدرك حرج موقف دبيس بن مزيد مع طغرلبك ، ولهذا أرسل إليه كتابا بدأه بأن قبح له ما ذهب من أجله الى طغرلبك ، وحثه على اللحاق بأنصار الفاطمين ،

وهذه المادرة من جانب هبة الله الشيرازي دفعت دبيس بن مزيد إلى أن يترك الحلة \_ بعد أن فقد الامل من جانب طغر لبك \_ ويتجه الى الرحبة، وقد أحسن هبة لله استقباله وأطلعه على أمر البساسيري وماحصل عليه من الدولة الفاطمية من الاموال والمساعدات ، لدرجة أن دبيس حسد البساسيري على ما هو عليه ، ومن ثم اقتنع باقامة الدعوة الفاطمية (١٦) ،

وعلى الرغم من أن ابن مزيد اقتنع بما دعاه إليه هبة الله الشيرازي ،

<sup>(</sup>١٥) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٢٥ .

بينما يذكر ابن خلدون: المصدر السابق ، مجلد } ، ص ٢٧٩ ، أن طقر لبك أكرم الوفد .

<sup>(</sup>١٦) هية الله الشيرازى : المصدر السابق ، ص ١٢٥ .

إلا أن الصفات البدوية كانت متغلبة عليه ، ويبدو أنه اشترط شروطا مقابل انضمامه إلى حركة السماسيري ، كأن يكون هو الآمر على القبائل ، فقد طلب من هبة الله الشيرازي أن يسير ثمال بن صالح المرداسي إليه ، وكاد ثمال أن يفعل لولا قيام قبيلته عليه ومنعه من ذلك (١٧) .

كما دفع جماعة من كبار رجاله إلى هبة الله الشيرازي تسأله أن يعطيها من المال ما يقابل هذا العمل العظيم الذين هم بصدده ، ألا وهو فتح بغداد وإقامة الدعوة بها للفاطميين ، ولما لم يكن في إمكان هبة الله أن يدفع لهم أكثر مما دفع ، فقد أوضح لهم أنه اعظاهم أموالا كثيرة بينما هم لم يقدموا بعد شيئا ، وكل ما قدموه لا يعدو أن يكون وعودا ، وان تحقيق هذه الوعود أمر متروك للمقادير ، ثم جابهم بقوله إذا كنتم تريدون بيع السمك في لج البحار بالاسعار الغالية فأنا مستعد أن اعفيكم من اقامة الدعوة للدولة الفاطمية اذا ملكتم بغداد (ولتكن خالصة في رقابكم) (١٨٥) ،

ولكن دبيس مال الى التشدد ، وأخذ يقف موقف الآمر الناهي • كما تعصب لابن وثاب النميري ضد ثمال بن صالح المرداسي في خلافهما على مدينة الرقة ، ورأى أن يتنازل ثمال بن صالح لابن وثاب عنها (١٩) •

ولم يكتف دبيس بتقديم شروطه وطلباته على هذا النحو ، بل انه كان بعظم الامر الذي هم بصدده أمام جمهرة الناس ، حتى كادت أن تفشل الجهود التي بذلها هبة الله الشيرازي لبث الحماس فيهم ، فقد كان هبة الله الشيرازي يعمل أمامهم على استصغار شأن طغرلبك والخليفة العباسي ، وكاد دبيس بن مزيد بأقواله هذه أن يفل من عزمهم عن القيام بالهمة التي

<sup>(</sup>١٧) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٨) هبة الله الشيرازي المصدر السابق ، ص ١٢٦ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>١٩) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٢٩ .

عزموا عليها ، لانه صور لهم أن قواتهم ، بل أضعاف قواتهم تقصر عن القيام به (٢٠) .

وليتدارك هبة الله الشيرازي الأمر ، كان عليه أن يقنع الجميع بأن العدو ليس كما يصفه دبيس بن مزيد ، كما حذر دبيس بن مزيد من قول ذلك أمام الناس (٢١) .

وبعد فترة من الجدل استطاع هبة الله الشيرازي أن يحصل على موافقة دبيس بن مزيد لما دعاه إليه ومن ثم منحه العهد الذي جاءه من الخليفة الفاطسي المستنصر بالله ، والذي يلقبه فيه بسلطان ملوك العسرب ، وسيف الخلافة ، وصفي أمير المؤمنين ، وقلده فيه الزعامة على عرب العراق، ومنحه النظر على الأراضي من شرقي الفرات الى أقصى ما يفتح الله تعالى للدولة الفاطمية من البلاد(٢٢) .

ويبدو أن دبيس بن مزيد \_ على الرغم من كل ما حصل عليه مسن الخليفة الفاطمي \_ كان يرغب في الدولة العباسية ويفضلها على الفاطميين • ففد عاد ثانية الى طاعة العباسيين ، مسا أغضب هبة الله الشيرازي منه ورأى هبة الله أن يذكره بما كان من طغر لبك في حقه قبل ذلك ، وكيف أنجده الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، ومنحه ولاية البلاد ، وان يذكره أيضا بتشيعه •

عند ذلك أوضح دبيس بن مزيد الى هبة الله الشيرازي الاسباب التي دعته إلى أن يلجأ إلى طغر لبك • فأشار الى تقاعـــد العـــرب عـــن القيام

<sup>(,</sup> ٢) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٢١) هبة الله الشيرازي: نفس المصدر والصفحة -

بمسؤولياتهم كاملة ، وعدم استطاعته الاعتماد عليهم ، وعدم ثقته بمعونتهم له ، واقترح أن ينتدب الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أحد أولاده للقيام بمثل هذه المهمة ليضمن مساعدة العرب له ، وأن يرسل معه الاموال والمخزائن والرجال ، كما لم يفته أن يوضح موقف عشيرته من هذا الامر ، فأشار إلى أنهم يخافون طغرلبك ، وانه كلما دعاهم الى النهوض للقسال تتاقلوا ، وان تقدم تأخروا(٢٢) ،

وما أن سمع هبة الله الشيرازي من دبيس بن مزيد ذلك حتى يئس منه ومن موقفه المتردد المتخاذل وترك الشام عائدا الى مصر • بينما أتيحت الفرصة للبساسيري وقريش بن بدران العقيلي بدخول بغداد ، والقبض على الخليفة العباسي القائم بأمر الله ، وارساله إلى مهارش بن المجلي العقيلي حيث بقي سنة كاملة في كنفه •

وكان السلطان طغر لبك السلجوقي في أثناء تلك الفترة يعمل على القضاء على الثورة التي قام بها أخوه ابراهيم ينال بتحريض من الفاطميين وكان قد استصحب معظم جنوده ، حتى خلت بغداد من المقاتلة ، لذلك أرسل الخليفة العباسي القائم بأمر الله الى نور الدولة دبيس بن مزيد يأمره بالمجيء الى بغداد ليدافع عنها ، فجاء اليها في مائة فارس ، وقد طلب الخليفة العباسي من دبيس أن يقيم في بغداد ليقوم بالدفاع عنها ، ولكنه اعتذر بأن العرب لا تقيم ، وأشار إلى الخليفة القائم بأمر الله ، وعلى رئيس الرؤساء بالمخروج من بغداد والذهاب معه ، ووعدهما بالمساعدة ضد عدوهما والدفاع عن بغداد الى بلاده (٢٤) ، ولما لم يجيباه الى شيءمن ذلك عاد الى بلاده (٢٤) ،

<sup>(</sup>٢٢) هية الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٥٩ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٢٣) ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد } ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢٤) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨٣ ٠

\_ ٣٦٩ \_ موقف أمراء العرب م ٢٤

ولما انتهى البساسيري من السيطرة على بغداد بدأ يعمل على السيطرة على باقي مناطق العراق • وفي هذه الفترة أطاعه دبيس بن مزيد (٢٥٠) ، ولكن ذلك لم يدم طويلا ، اذ ما لبث طغر لبك أن انتهى من مهمته التي كان مشغولا بها • وعاد الى بغداد ليعمل على إعادة الخليفة العباسي القائم بأمر الله الى دار الخلافة • فاضطر البساسيري الى الهرب عن بغداد واللجوء الى دبيس بن مزيد في الحلة •

ومن هناك أخذ البساسيري يجمع غلات واسط ويتهيأ لقتال السلطان طغر لبك السجلوقي (٢٦) • وقد بدأ السلطان يعد العدة للقائهم ، فجهنز سرية متقدمة تتألف من ألفي فارس ، ولى قيادتها خمارتكين ، ووجهها نحو الكوفة ، وظلب منها أن تمنع البساسيري من المسير الى الشام • ثه سار طغر لبك في اثرها (٢٧) •

وقبل أن يبدأ طغرلبك قتال البساسيري ، حاول وزيره عميد الملك الكندري أن يعمل على ابعاد دبيس بن مزيد عن البساسيري ليضعف جانبه ، وقد جرت بينهما مراشلات في هذا الصدد ، أجاب عميد الملك عنها بما يلي ( ان عميد الملك يقرئك السلام ويقول لك قد مكنت في نفس السلطان من أمرك ما جعلت لك فيه المحل اللطيف والموقع المنيف ، وشرحت له ما أنت عليه من الطاعة والولاء ، ويجب أن تسلم هذا الرجل ويسلم كل من في صحبتك ، فما الغرض سواه ولا القصد يتعداه ، لما اقترف من عظيم الجرم ، وان امتنعت واحتججت بالعربية وذمامها وحرمة نزوك عليك ،

<sup>(</sup>٢٥) ابن خلدون : المصدر السابق ، مجلد } ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢٧) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨٦ .

\_ الذهبي: كتاب دول الاسلام ، جزء ١ ، ص ١٩٤ .

فانصرف عنه ودعنا واياه) • فرد عليه دبيس قائل : (ما أنا الا خادم السلطان مطيع • الا أن للبدوية حكمها وقد نزل هذا الرجل علي نزولا وما آثرته ولا اخترته بل كرهته • • ) (٢٨) •

وقد طلب دبيس بن مزيد من الرسول ان يخبر طغر لبك بصدق نيته وما اتفقا عليه من أن يبعد كلا من جيش طغرلبك ودبيس عن بعضهما مرحلة لئلا يصطدما • ولتتمكن قوات طغر لبك من القبض على البساسيري •

ولم يكن دبيس صادق النية في اتفاقه هذا ، ويبدو أنه لم يكن يشق بطغر لبك ، بل كان يخافه ، ومن أجل ذلك قرر أن يبدأ القتال قبل وصول طغر لبك وذلك بقصد التخلص من السرية المتقدمة التي أرسلها طغر لبك ويتحاول ابعادها عن قواته ، ومن ثم يدبر أمر انفصاله عن البساسيري (٢٩) .

ورتب دبيس بن مزيد أموره بأن أخبر البساسيري بما جرى الاتفاق عليه مع رسول طغرلبك • وأراد أن يتفق معه على خطة العمل • ولكنهما فوجئا بوصول السرية المتقدمة الى الاراضي التابعة الآل مزيد في يوم السبت ٨ ذي الحجة سنة ٤٥١ هـ(٣٠).

ارتبك كل من البساسيري ودبيس لهذه المفاجأة • واتخذ كل منهما رأيا للتخلص من هذا المأزق • فقد أراد البساسيري أن يفاجيء السرية في نفس الليلة التي وصلت فيها ويقضي عليها • بينما أقنعه دبيس بن مزيد بتأجيل ذلك حتى الصباح حتى يتم نقل رخلة الى البطيحة •

وقد قام بعض رجال دبيس بن مزيد بالرحيل مع أهاليهم خوفا من

<sup>(</sup>٢٨) ابن الجوزي : المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢٠٩ - ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن الجوزي: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣٠) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨٦ .

<sup>..</sup> ابن خلدون: المصدر السابق، مجلد ؟ ، ص ٢٧٩ .

اللقاء و ولما رأتهم قوات طفر لبك يرحلون على هذا النحو قاموا بتتبعهم وعلى الرغم من أن دبيس بن مزيد عمل جادا على رد العرب ودفعهم لقتال السلاجقة ، الا أنهم لم يرجعوا ، وفاجأتهم السرية بالهجوم عليهم في يدوم الثلاثاء الحادي عشر من ذي الحجة ، ولهذا اضطر دبيس بن مزيد أن يساعد البساسيري بمن بقي معه وما لبث العرب من بني مزيد ان انهزموا، واضطر البساسيري الى الهرب و فلحق به السلاجقة وقتلوه ، ثم قطع رأسه وطيف به في بغداد سنة ٢٥١ هـ/١٠٥٩ م (١٦٥) ، كما أسمر منصور وبدران وحماد بنو دبيس بن مزيد ، بينما هرب دبيس تفسه في عدد قليل من رجابه الى البطيحة ومعه أولاد البساسيري وأخواه الصغيران و وبقي دبيس بالبطيحة الى أن شفع له عند السلطان طغر لبك ، ثم سار لمقابلته ببغداد ، وهناك عفا عنه كما خلع عليه ورده الى الحلة (٢٣٠) وقد ظل يقيم بها حتى أدركته الوفاة في سنة ٤٧٤ هـ/١٠٨٧ م (٣٣٠) .

تونى بعده ابنه أبو كامل منصور الملقب بهاء الدولة • وفي عهده ضعف النفوذ الفاطمي في هذه الجهات ، ولذلك لم تكن لبهاء الدولة علاقات ظاهرة مع الفاطميين وكذلك كان الامر في عهد ابنه وخليفته صدقة الملقب سيف الدولة ، والذي تولى الامارة في سنة ٤٧٩ هـ/١٠٨٧ م • ويقال أن سيف الدولة صدقة هذا كان ملك عرب العراق ، وأنه بلغ من القوة والنفوذ

<sup>(</sup>٣١) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٨٦ .

\_ ابن الجوزي : المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ٢١٠ ٠

ـ أبن العبرى: المصدر السابق ، ص ٣٢١ -

ـ الذهبي: كتاب دول الاسلام ، جزء ١ ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٨ ص ٨٩ -

\_ ابن كثير: البداية والنهاية ، جزء ١٢ ، ص ٨٣ .

ـ ابن خلدون: المصدر السابق ، جزء ؟ ، ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٣٣) ابن تفري بردي : المصدر السابق ، جزء ٥ ، ص ١١٤ .

حدا ، لدرجة أنه تجرأ على محاربة السلطان السلجوقي ملكشاه ، وان هذه الحرب لم تتوقف الا بعد أن استطاع الخليفة العباسي اصلاح الحال بينهما (٢٤) .

ونستخلص من ذلك العرض أن بنسي مزيد الذين أقاموا لهم امارة بالحلة ، قد اتسمت علاقتهم بالفاطميين بالنفعية على الرغم من تشيعهم ، فلم يكن هؤلاء مخلصين للفاطميين بل كانت مصلحتهم الشخصية هي رائدهم في مجاراة الفاطميين ، ويسكن القول الهم كانوا متذبذبين بين الطرفين ، بواقع مصلحتهم العامة ومصلحة إمارتهم ، فعلى الرغم من تشيعهم ، فانهم انحازوا أحيانا إلى العباسيين ، وناصرهم ضد القبائل الاخرى ، يدلنا على ذلك استعانة الخليفة العباسي القادر بالله بهم ، واعتماده عليهم في صد القبائل العربية الاخرى ، فعندما قامت قبيلة خفاجة بالهجوم على ركب الحجاج ونهب أموالهم في سنة ٢٠٤ هم /١٠١١ م أرسل فخر الملك وزير القادر بالله العباسي الى أبي الحسن على بن مزيد يأمره بملاحقتهم والثار منهم ، فسار أبو الحسن على بن مزيد في أثرهم ، حتى لحق بهم وقد قاربوا البصرة ، فأوقع بهم وقتل منهم ، وأسر جماعة كثيرة وأخذ من أموال الحجاج ما وجده عندهم ، ثم أرسل الاسرى وكل ما استرده من أمتعة انحجاج وأموالهم إلى بغداد (٥٠) .

وكان بنو مزيد تابعين للخليفة العباسي والسلطان البويهي شم السلجوقي ، ولم تكن تصح ولاية أمرائهم إلا بعد موافقة الخليفة العباسي والسلطان عليها ، مثال ذلك أنه عندما مرض أبو الحسن علي بن مزيد في سنة ٤٠٨ هـ/١٠١٧ م كتب بولاية العهد لابنه دبيس ، ثم أرسل الكتاب

<sup>(</sup>٣٤) الذهبي : كتاب دول الاسلام ، جزء ٢ ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣٥) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٦٤ .

ـ العيني: المصدر السابق ، جزء ١٩ ، مجلد ٤ ، ورقة ٨١ .

معه إلى سلطان الــدولة البويهي ، فأجابه إلى ذلــك وخلع عليــه الخليفة العباسي وكتب له المنشور بالولاية(٢٦) ٠

ولما توفي نور الدولة دبيس بن مزيد في سنة ٤٧٤ هـ/١٠٨٢ م، خلع الخليفة العباسي على ابنه منصور الذي خلفه، كما منحه السلطان السلجوقي ملكشاه لقب بهاء الدولة(٢٧) .

كما وجدنا دبيس بن مزيد الذي كان يعتبر حامي الشيعة في العراق كما جاء على لسان هبة الله الشيرازي في رسالة كتبها له (٢٨) لا ينحاز السى الدعوة الفاطمية بسهولة • ورأيناه يناقش هبة الله الشيرازي في كل صغيرة وكبيرة ويضع في سبيله كافة العراقيل لينصرف عن مهمته • وقد انتهى الامر فعلا بأن أدرك هبة الله الشيرازي حقيقة موقفه وبالتالي صعوبة تنفيذ مهمته فعاد إلى مصر •

وقد عمل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ودعات جادين لاستمالته اليهم ، الا أنه لم تكن تعوزه المبررات الكثيرة التي تنصل بها من تنفيذ ما طلب منه القيام به لانجاح مهمة الفاطميين ، محتجا حينا بقوة الاعداء ، وحينا آخر بعدم طاعة أبناء قبيلته له وخوفهم من السلطان .

وعلى الرغم من ذلك عمل الخليف الفاطمي جاهدا على ضمه للبساسيري فلقبه ملك العراق ليرضي في أعماق نفسه غريزة الرجل العربي الذي تستهويه الشهرة والالقاب العريضة ومنحه الخلع والالقاب ، وأرسل

<sup>(</sup>٣٦) ابن الاثير: المصدر السابق ، جزء ٧ ، ص ٢٩٩ .

سبط بن الجوزي: المصدر السابق، جزء ١١ ، مجلد ٣ ، ورقة ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣٧) ابن الاثير : المصدر السابق ، جزء ٨ ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣٨) هبة الله الشيرازي: المصدر السابق ، ص ١٥٩ .

إليه بالاموال ، ولكن كل ذلك لم يجد شيئا ، فكثيرا ما اتسم موقفه بالتردد بين الفاطميين والعباسيين بل رأيناه في أحرج الاوقات وعندما كانت الجيوش الداعية للفاطميين على وشك دخول بغداد وكان البساسيري على أبو ابها \_ يقف موقف المدافع عن الخليفة العباسي القائم بأمر الله ، ويدخل بغداد مع فرسانه لحمايته .

وهكذا يمكننا القول أن المصالح السياسية كانت فوق كل المصالح ، وأن الامور المذهبية لم يكن لها أي وزن إلا اذا كانت وسيلة للحصول على الاموال أو لتحقيق مصلحة شخصية، ولهذا كان آل مزيد في طاعة العباسيين قيما عدا بعض الاوقات التي خرج فيها أميرهم دبيس بن مزيد عن الطاعة تحت اغراء بريق المال الذي كان يمده به الخليفة الفاطمي •

\* \* \*

### الخاتميت

لقد استعرضنا الاوضاع في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن الرابع وفي القرن الخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين ، وأدركنا الفوضى التي كانت تمر بها بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي ، والتي ازدادت سوءا بعد هذا الفتح ، فقد كانت بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي موزعة بين عدد من الدويلات ، كما كان يستقر بها عدد من القبائل العربية في مناطق متفرقة من البلاد ، وكانت الدولة العباسية في عصرها الثاني ، تمر بفترة ضعف سياسى ،

ولم يفعل الفاطميون بمحاولتهم فتح الشام والسيطرة عليه ، إلا ما فعله من قبل كل من قدر له أن يحكم وادي النيل ، سواء في العصر القديم أو في العصر الاسلامي • لقد كان حكام مصر يرون على الدوام أن تأمين مصر يقتضي مد حدود دولتهم إلى جبال طوروس في شمان الشام • غير أنه بالاضافة الى تحقيق هذا الهدف ، فان الفاطميين كانوا يرون أن سيطرتهم على بلاد الشام هي مرحلة ضرورية في تحقيق هدفهم الرئيسي وهو القضاء على الخلافة العباسية • ولكنهم في هذه المرحلة الهامة من النزاع الفاطمي العباسي فشلوا في تحقيق هذين الهدفين • ذلك أنهم عجزوا عن تحويل أهل الشام الى مذهبهم ، وبذلك أثاروا عداءهم • كما أن القوى المناوئة لهم في السيطرة على بلاد الشام كانت عديدة : قوى خارجية تمثلت في ألعباسيين والبيز نطيين، وقوى محلية تمثلت في القبائل العربية التي استيقظت في هذه الفترة من سباتها العميق ، وأخذت تلعب دورها في بلاد الشام بعد أن كانت قد أبعدت عن ذلك على يد العباسيين •

فقد اتخذ القائد الفاطمي جعفر بن فلاح سياسة ضرب القبائل العربية ببعضها البعض ، فحرض كمارأينا قبيلتي مرة وفزازة على العقيليين ، مما دعا هؤلاء الى الفرار من وجه الفاطميين ، واضطر زعيمهم ظالم بن موهوب العقيلي الى الفرار الى البحرين ، وتحريض القرامطة على الهجوم على بلاد الشام ،

ثم إن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله لمس سوء هذه السياسة ، كما أنه اكتشف أهمية الاعتماد على بعض القبائل العربية ، فسار على سياسة جديدة تجاه القبائل يمكن أن تتلخص في أنه عمل وبعض خلفائه من بعده ، على استخدام القبائل لضرب أعدائه وتثبيت نفوذه في الشام ، فاتفق مع على استخدام القبائل لضرب أعدائه وتثبيت نفوذه في الشام ، فاتفق مع ال الجراح وظالم بن موهوب العقيلي ليستطيع بمساعدتهم طرد القرامطة وابعادهم عن بلاد الشام ، وأثمرت هذه الخطة وتمكن الفاطعيون بواسطتها من التخلص من حصار القرامطة للقاهرة ، وما نريد أن نضيفه هنا هو أن هذه السياسة التي سار عليها الفاطميون مع القبائل العربية قد تسببت في صحوتهم من سباتهم وقيامهم بدور فعال ، منضمين إلى الفاطميين حينا أو عاملين على مناهضة نفوذهم حينا آخر ، كما عملوا على استغلال الاوضاع عاملين على مناهضة نفوذهم حينا آخر ، كما عملوا على استغلال الاوضاع المنطبة لتحقيق الكسب المادي ، بل انهم كثيرا ما تسببوا في افساد الامور ليستطيعوا الحصول على أكبر قدر من المال ،

وفي هذا المجال يقتضي الامر أن نذكر أن أمراء الدويلات العربية وزعماء القبائل كانوا يستغلون تنافس الخلافتين العباسية والفاطمية على النفوذ في بلاد الشام ، فقد كانوا يدعون للعباسيين ثم لا يلبثون أن ينحازوا للفاطميين ، والعكس بالعكس ، وكانت غايتهم من ذلك تحقيق مصالحهم السياسية ، والعمل على المحافظة على حدود امارتهم ، والحصول على أكبر قدر من المال ، أي تحقيق مصالحهم الخاصة ، وفي هذا الصدد تشابهت آهداف زعماء القبائل مع أهداف الامراء في ولاياتهم ،

ويجب أن لا تنسى دور أهالي دمشق ووقوفهم ضد الفتح الفاطمي بسبب الخلاف المذهبي الذي كان بينهما • فقد قامت في دمشق سلسلة من الثورات التي كان يقوم بها الدمشقيون بأنفسهم أحيانا ، أو بالاستعانة بقوى أجنبية أحيانا اخرى ، مما جعل المدينة كالبركان المتفجر •

ولعب بنو الجراح في جنوب بلاد الشام دورا هاما في العصر الفاطمي٠ لقد وقفوا في وجه الفاطميين في معظم الاحوال الا في حالات نادرة حين قدموا لهم المساعدة في القبض على افتكين ، وفي ثورة أبي ركوة ، وفي قتالهم مع بني قرة ، فقد انضموا بقيادة زعيمهم حسان إلى القرامطة وكان هدفهم النهب والسلب ، ولذلك فانه عندما أغراهم المعز لدين الله الفاطمي مائة ألف دينار تركوا مساعدة القرامطة وتسببوا في هزيمتهم ، وساعدوا بذلك على تحقيق نصر عسكري وسياسي للمعز لدين الله ٠

وعلى الرغم من أن آل الجراح وفوا بوعدهم للخليفة المعز لدين الله ، إلا أن الخليفة الفاطمي لم يف بوعده كاملا ، فقد سلمهم نقودا نحاسية مطلية بالذهب ، ولهذا لم ينس آل الجراح له هذه الخدعة ، وصمموا على أن لا يتركوا فرصة إلا وأثاروا فيها المتاعب للدولة الفاطمية ، فقد استغلوا فترات الضعف التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية ، كما استغلوا سوء الاحوال الاقتصادية بسبب المجاعة التي حدثت في أواخر عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وهاجموا حدود مصر ، كما أنهم لم يرعووا عن مهاجمة الحجيج وكانوا يقصدون بذلك تحقيق هدفين : الحصول على المال، واظهار الدولة الفاطمية بمظهر الدولة العاجزة عن حماية الحجاج ، وكانت هذه المهمة من أقدس مهمات الخلافة ،

وقام آل الجراح بما هو أكثر من ذلك في عدائهم للفاطميين ، فقد عملوا في سنة ٤١٦ هـ/١٠٢٥ م ، وفي عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز

دين الله على مكاتبة القبائل العربية في مصر نفسها وتحريضها على الخلافة الفاطمية • وذلك عندما أرسلوا علي بن محمد الشاعر لبني قرة •

أما الكلبيون الذين كانوا يسكنون في المناطق التي تحيط بدمشق ، فيمكن أن نعتبرهم قد انحازوا الى جانب الفاطميين ، فقد كانوا ينفرون معهم في الحروب ، ويساعدونهم في قتال القبائل الاخرى ، ولا يستثنى من ذلك الموقف العام الا موقف زعيمهم سنان بن عليان الكلبي الذي حالف القبائل العربية ضد الفاطميين ، وموقف ابنه مسمار الذي ساعد أهالي دمشق الذين رفضوا ولاية بدر الجمالي عليهم ، فقد قاتل زعماؤها القبائل الاخرى مع الفاطميين ، فهاجموا آل الجراح والمرداسيون مع أنوشتكين الدزبري في معركة الاقحوانة ، وقاتلوا نصر بن صالح بن مرداس ، كما انضموا إلى رفق المخادم لقتال ثمال بن صالح بن مرداس ، وساعدوا البساسيري في ثورته على العباسيين ،

أما أمراء القبائل العربية في شمال الشام كالحمدانيين والمرداسيين فقد كان موقفهم من الفاطميين يختلف حسب الاحوال والظروف و فالحمدانيون على الرغم من أنهم حاولوا أن يمدوا للفاطميين يد المساعدة والمعونة عقب فتحهم مصر ، فان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وكان لايزال بالمغرب أمر جوهرا الصقيلي برفض هذه المساعدة لانه كان على علم بنواياهم وغاياتهم و هكذا بدأ النفور بين الطرفين ، وازداد بما قام به جعفر بن فلاح في بلاد الشام فيما بعد و فقد أرسل بتهديداته الى الحمدانيين في حلب والموصل يأمرهم باقامة الدعوة ولكنهم رفضوا ذلك التهديد ، وعملوا على الوقوف في وجه الفاطميين و وبدأ العداء سافرا حين أمد أبو تغلب الحمداني القرامطة بالاموال والسلاح لقتال الفاطميين ، ورفض الدعوة التي وجهها له جعفر بن فلاح لاقامة الدعوة للفاطميين محتجا بقرب بلاده من العباسيين و وردد سعد الدولة الحمداني في دعوته بين الفاطميين

والعباسيين و واقتفى أثره خلفاؤه من بعده: فترددوا في ولائهم بين الفاطميين والعباسيين حسبما تمليه عليهم مصالحهم السياسية و ثم أصبح البيزنطيون طرفا ثالثا في هذا النزاع عندما دخلت الامارة الحمدانية فترة الضعف وعقدت مع البيزنطيين معاهدة حماية تحميهم من محاولات الفاطميين المتكررة للقضاء عليها و

فقدقامت حروب متعددة بين الحمدانيين والفاطميين استمرت فترة طويلة ، ولم يتم للفاطميين أمر بحلب على الرغم من استعمال القوة العسكرية الكبيرة ، ولم تخضع لهم حلب الاسلما ، وقد آثر الحمدانيون التحالف مع البيز نظيين على تسليم بلادهم للفاطميين ، وأصبحت منطقة شمالي بلاد الشام في هذه الفترة وكأنها منطقة صراع فاطمي بيز نظيي ، وأدت هذه الحروب بين الحمدانيين والفاطميين الى وقوع جسزء كبير من الامسارة الحمدانية في أيدي الفاطميين على الرغم من عدم وقوع حلب في أيديهم ،

وقف المرداسيون في معظم الاحوال موقفا عدائيا من الفاطميين • فقد عصى صالح بن مرداس الخليفة الحاكم بأمر الله ، ومن بعده الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله • واستغل الظروف السيئة التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية فحاربها وطرد نوابها من حلب ، واستولى على الاراضي الواقعة بين عانة وبعلبك ، مما اضطر الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله الى قتاله ، وكانت نهايته ونهاية ولديه على يد الفاطميين • حدث هذا على الرغم من أن الخليفة الحاكم بأمر الله كان قد سمح لصالح بن مرداس بأخذ كل ما كان وعده به مرتضى الدولة من لؤلؤ ، وعلى الرغم من أنه منحه نقب أسد الدولةوكان معتمد عليه أحيانا للوقوف ضد من يثور عليه في حلب ، وخاصة في السنين الاخيرة لحكم الدولة الحمدانية •

وفي أيام حكم الدولة المرداسية دخل السلاجقة حلب النزاع • وكان

السلاجقة قد أعطوا الخلافة العباسية روحا جديدة ، ونافسوا الفاطميين في حكم بلاد الشام ، وانحاز إليهم بعض الامراء في الشام خوفا من قوتهم، وخاصة وأن الدولة الفاطمية في تلك الفترة كانت قد انتقلت إلى فتسرة الضعف من حياتها •

وعرفنا أيضا في بحثنا هذا أن العقيليين وآل مزيد وان كانوا شيعة إلا أنهم لم يكونوا أنصارا للدولة الفاطمية بل كانوا كغيرهم من القبائل الاخرى يقفون من الفاطميين الموقف الذي تمليه عليهم مصالحهم المخاصة • وكانت المصالح السياسية عندهم تعلو على كل القضايا •

\_ وكثيرا ما كانت هـذه القبائل تقاتل بعضها البعض ، فقـد قاتل الكلبيون كلا من المرداسيين وآل الجراح ، كما قاتل العقيليون المرداسيين وكانت نهاية الدولة المرداسية على أيديهم ،

وقد تبدو بلاد الشام في تلك الفترة على وجه التخصيص ـ وكأنها غنيمة موزعة بين عدد من الامارات الانفصالية ، والقبائل الضاربة في مناطق الاطراف • ولكي يؤمن كل أمير من هؤلاء الامراء سيادته على إمارته أو على منطقة نفوذه كان عليه أن يقيم الحصون القوية للدفاع عن المدن التابعة له ، ولكي يحتمي بها إذا ما لزم الامر • كما يرى نفسه مضطرا لان يغير على ممتلكات جاره لكي يحافظ على ممتلكاته • بل ولا يجد غضاضه \_ كما فعل الحمدانيون \_ في الاستنجاد بالبيزنطيين ضد منافسيهم من الامراء الآخرين • لا يمكن أن نبرز هذا الوضع الا في ضوء حالة الفوضى التي كانت تذرقرنها في بلاد الشام •

لقد أدت هذه الفوضى السياسية التي عمت بلاد الشام في تلك الفترة وبلغت ذروتها في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي إلى طمع

جيرانها بها • فمنذ القرن الرابع طمع البيزنطيون في استرجاع بلاد الشام وعملوا أقصى جهودهم للسيطرة عليها • فاحتلوا انطاكية ، وبعض مناطق الشفور ، وفرضوا سيطرتهم السياسية على شمال البلاد ، وحتى على أواسطه في عهد افتكين التركي • ولم تكن حالة الفوضى هذه لتخفى على البلاد الاوروبية • فقد كانت تطمع في خيرات الشرق وثرواته فاندفعت جيوشهم لاحتلال البلاد تحت اسم الحملات الصليبية •



المصيا دروالمراجع

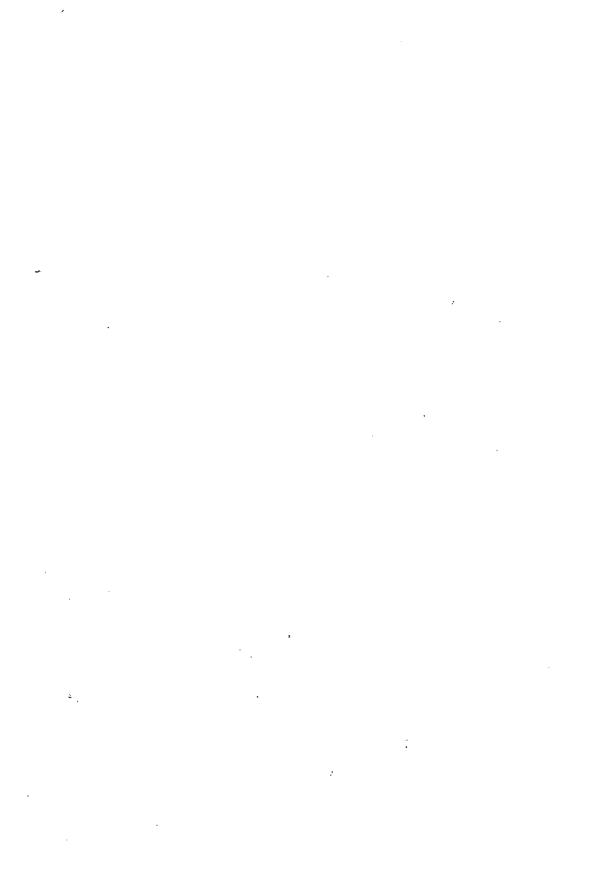

## المصادر إلعرست

#### ١ \_ المسادر الغطية

ا \_ بيبرس ال\_\_وادار « زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » ، مخطوطة ( ت٥٧٧هـ ) . مصورة بمكتبة جامعة القاهرة تحت أرقام ٢٤٠٢٠ - ٢٤٠٢٧ .

٢ \_ الحافظ الذهبي « تاريخ الذهبي أو تاريخ الاسلام » مخطوطة ( ت٧٤٧هـ ) : بدار الكتب المصرية رقم ٢٤ تاريخ

٣ ـ سبطب ن الجسوزي « مرآة الزمان في تاريخ الاعيان » مخطوطة (ت٦٥٤هـ)
 ١ مصورة بدار الكتب المصرية ، رقم ٥٥١ تاريخ.

١٠ ابسن ظافسسر الازدي « الدول المنقطعة ، او أخبار الزمان في تاريخ
 ١٠ بني العباس » مخطوطة مصورة بدار الكتب
 ١١ المصرية رقم ٨٩٠ تاريخ .

 ابن عساكر (ت٧١٥ه): « التاريخ الكبير » مخطوطة بالكتبة الظاهرية بدمشيق مؤلفة من تسعة عشر جزءا تبدأ مين رقم ٣٣٦٦ .. وحتى ٣٣٨٤ .

۲ ـ العيثي ( ت٥٥٥هـ ) : « عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٧٧٩ تاريخ .

٧ ـ ابن فضل الله العمسري « مسالك الابصار في ممالك الابصار » مخطوطة (ت٢٥٦٨ ) : مصورة بدار الكتب المصرية رقم ٢٥٦٨ تاريخو ٥٥٩ معارف عامة .

٨ - القضاعي ( ت٥٤٥)ه ) : « تاريخ القضاعي أو عيسون المعارف وفنون أخبار الخلايف » مخطوطة بدار الكتب المصرية ،
 رقم ١٧٧٩ تاريخ ،

٩ ــ النويري ( ٣٧٣٥هـ ) : « نهاية الارب في فنون الادب » مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٥٤٥ معارف علمة الاجهزاء
 ٢٣ - ٢٣ ٠

#### ٢ - الصَادِرالمطبوعة

ا صابن الاثير (ت،١٣٠٥): « الكامل في التاريخ » تحقيق عبد الوهاب النجار ، دار الطباعة المنيرية . طبعة سنة سنة ١٣٥٧ هـ .

٢ ـ ابن اياس (ت ٩٣٠ هـ) : « بدائع الزهور في وقائع الدهور » ، طبعـــة بولاق ، سنة ١٣١٢ هـ .

٣ ـ البلاذري ( ت٢٧٩هـ ) : « أنساب الاشعراف » طبعة بيت المقدس . ٣ ١٩٣٦ .

٢ - أبسن تفسري بسردي « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ،
 ١ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ القاهرة .

ه ـ التنوخي (ت٢٨٤ه) : « جامع التواريخ المسمى نشـوار المحاضرة ، وأخبار المذاكرة » تصحيح مرغليوث ، مطبعة أمين هندية بمصر .

٦ ـ ابن الجوزي (ت٩٧٥هـ) : « المنتظم في تاريخ الملوك والامم « طبعة حيدر ٢ ـ ابن الجوزي (ت٩٧٠ ) ١٠ أجزاء ٠

٧ - ابن حزم ( ت٥٦٥)ه ) : « جمهرة أنساب العرب » تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون ، طبعة دار المعارف ١٩٦٢ .

۸ - ابن الخطيب البفدادي « تاريخ بفداد او مدينة السلام » ١٤ جزءا . (ت٢٣٥ه) :

٩ \_ ابن خلدون ( ١٨٠٨هـ ) : « العبر وديوان المبتدأ والخبر » المطبعة الاميرية ببولاق ١٢٨٤ .

- ۱- ابن خلكان ( ت ١٨٦ه ) : « وفيات الاعيان وأبناء الزمان » ( جزءان بولاق ١٢٩٩هـ ) .

" ( كتاب الاشتقاق » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٨هـ .

11- الدواداري (ت في القرن (الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية) الثامن بعد سنة ٧٣٦ هـ): تحقيق صلاح الدين المنجد ، وهو الجزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الفرر ، طبعة القاهرة ١٩٦١ .

١٣ الحافظ النهبي « كتاب دول الاسلام » ، طبعة ثانية ، طبعة (تعدر أباد ١٣٦٥هـ .

١٤ الروذراوري (ت٤٨٨هه): « ذيل كتاب تجارب الامم » تصحيح ه . ف
 آمدروز ، مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر
 سنة ١٣٣٤ ه .

17- السيوطي (تا ٩١١هـ) : «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ، دار أحياء الكتب العربية ١٩٦٣ .

« تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين » الطبعة الميمنية بمصر المحروسة المحمية ١٣٠٥ .

١٨ ـ اين الشحنة

ابو الغضل قاضي القضاة محب الدين شيخ الاسلام أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي وهو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمودبن غازي الثقفي ثم الحلبي(ت٩٨هـ). « الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » بيروت

-19

-17

.٣- الصفدي (ت٢٧٩هـ) : «أمراء دمشق في الاسلام » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥٥ .

العلمي العربي بدمشق ١٩٥٥ . ( أخبار الراضي بالله والمتقسي لله ٤ أو تاريخ الدولة العاسية من سنة ٢٢٣هـ الى سنة الدولة العاسية من سنة ٢٣٣هـ الى سنة

۳۳۳هـ » عني بنشره ج هيورث . دن ، مطبعة الصاوى .

٣٦٠ الطبري ( تاريخ الامم والملوك » الطبعة الاولى ، المطبعة الاولى ، المطبعة الحديثية المصرية .

٣٧- ابن العبري ( ت ١٨٥٠ ): « تاريخ مختصر الدول » طبعة الآباء اليسوعيين بروت ١٨٩٠ ٠

٢٦- ابن العديم ( ٣٠٦٠هـ ) : « زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي الدهان ٤ طبعة المعهد الفرنسي دمشق ١٩٥٤ .

۲٥ - ابن عساكر (ت٧١٥هـ): « التاريخ الكبير أو تاريخ مدينة دمشق » ،
 تهذيب ابن بدران .

٣٦- الفاسي ( ١٨٣٢هـ ) : « المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء » القسم الاول طبع في قازان روسيا سنة ١٨٢٢ بعناية فرنسيس اردمن .

« العقد الثمين في تاريخ البلد الامين » تحقيق فؤاسيد ، طبعة القاهرة ، مطبعة السنة الحمدية ١٩٦٦ .

١٦٠ أبو الفداء ( ٣٢٧هـ ) : « المختصر في اخبار البشر » ، ٣ اجزاء .

٢٦- أبو فراس الحمداني « ديوان أبي فراس الحمداني » جمعه ونشره ( علق حواشيه ووضع فهارسه سامي الدهان )
 ( ٣٧٥٧ه )
 مطبوعات المعهد الفرنسي بدمشق ١٣٦٣ هـ مطبوعات المعهد الفرنسي المعهد ونشره مطبوعات المعهد الفرنسي المعهد الفرنسي المعهد المعهد المعهد المعهد الفرنسي المعهد المع

١٩٤٤ م ٠

•٣- ابن القلانسي (ت٥٥٥ه): « تاريخ ابن القلانسي المسمي ذيل تاريخ دمشق » مصحوب بشدرات من تواريخ ابن الفارقي ، وسبط بن الجوزي والذهبي ، طبعة الرباء البسوعيين ١٩٠٨ .

٣١ القلقشندي ( ت ٨٢١ه ) : « صبح الاعشى في صناعة الانشاء » ١٤ جزءاً الطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ٣٣٥هـ/١٩٤٦ .

-47

« نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » تحقيق ابراهيم الابياري ، الطبعة الاولى ، القاهرة 1909م .

٣٣- ابن كثير (ت٤٧٧ه) : « البداية والنهاية في التاريخ » مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ١٤٠ جـزءا في سبعـــة محلـدات .

٣٤ مجير الدين الحنبلي : « الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل »طبعة مصر ١٢٨٣ .

« مقتل الحسين عليه السلام » نشير محمد الشيراني طبعة ١٣٦١ .

" « مروج الذهب ومعادن الجوهر » مطي الهوامش بالتاريخ المسمى بروضة المناظر في اخبار الاوائل والاواخر لابن الشحنة ، الطبعة الاوهرية ، مصر سنة ١٣٠٣هـ الاولى ، المطبعة الازهرية ، مصر سنة ١٣٠٣هـ

٣٧ \_ مسكوية (ت ٢١ ه ): « تجارب الامم » مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر المحمية سنة ١٣٣٣هـ .

٣٨- القريزي (ت٥٤٨ه) : « المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » مطبعة النيل ١٣٢٤ ه ، ٤ أجزاء .

اتماظ الحنفا بأخبار الاثمة الفاطميين الخلفا نشر جمال الدين الشيال ، طبعة القاهرة ١٩٦٨ ، دار الفكر العربي وطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ١٩٦٧ .

• 3 ــ أبن هيسر ( ت ٦٧٧هـ ) : « تاريخ مصر » جزءان تصحيح هنري ماسيه ، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي في القاهرة ١٩١٩

13- ابن منظور ( ١١١٥هـ ) : « لسان العرب » طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها تصويبات وفهارس متنوعة .

٢٤ النابلسي الصفيدي « تاريخ الفيوم وبلاده وتاريخ مصر » المطبعة ( تا ١٨٩٨ )

٣٤ ناصري خسرو(ت٢٧٤ه): « سفرنامة » ترجمة يحيى الخشاب ، مطبوعات معهد اللغات الشرقية ، طبعة أولى القاهسرة ١٩٤٥ .

١٤ النويري ( ٣٣٢هـ ) : « نهاية الارب في فنون الادب » مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٥ ، ١٨ جزءا .

وع مبعة الله الشعبيازي « سيرة المؤيد في الدين داعي العاة » نشعر (ت٠٧ع) : الدكتور محمد كامل حسين ، القاهرة ١٩٤٩ م

٢٦ - هلال الصابي (ت٨٤٤هـ): تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ، طبعة الآباء اليسوعيين بيروت ١٩٠٤ .

الجزء الثامن من تاريخه من ( ٣٨٩ - ٣٩٢ هـ) تصحيح هف امدروز وبعده د.س مرجليوث . وقد ذيل به كتاب تجارب الامم لمسكويه طبعة القاهرة ١٩١٩ هـ .

٨٤ - ابن الوردي ( ت٥٠٥٠ ): « تاريخ ابن الوردي » المطبعة الوهبية ، قاهرة م١٢٨ .

- ٤٧

٤٩ ياق وت الحصوق معجم الادباء « الطبعة الاخرة نشر مرغليوث
 (ت ٢٢٦ ه) : مطبعة دار المأمون عشرون جزءا ، طبعة ١٩٣٦ .

« معجم البلدان » طبعة اولى سنة ١٩٠٦ عشرة مجلدات .

الله على التحقيق والتصديق » طبعة باريس ضمن على التحقيق والتصديق » طبعة باريس ضمن التحقيق والتحقيق والتحقيق والتحقيق » طبعة باريس ضمن التحقيق والتحقيق والتحقيق

Patrologia Orientlis

## ٣ - المراجع العرسية

١ ـ أحمد أمين

٢ - راشد البراوي

: « تاريخ الشعوب الأسلامية ، الامبراطورية ٣ ـ بروكلمان الاسلامية وانحلالها ، ٥ أجزاء ، تعريب نبيه

٤ ـ بيتشوف الجرماني

ه ـ ابراهيم جلال

۲ ۔ فیلیب حتی

- 4

: المعز لدين الله ، طبعة ١٩٦٤ .

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين .

بروت ۱۹۲۱ .

بيروت ١٨٨٠ .

: « لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية

وحتى عصرنا الحاضر ، ترجمة أنيس فريحة ، مراجعة الدكتور نقولا زيادة ، طبعة دار الثقافة بيروت .

: « ظهر الاسلام » طبعة القاهرة ٥٤١٠ .

الطبعة الاولى القاهرة ١٩٤٨ .

: « حالة مصر الاقتصادية زمين الفاطميين » ،

أمين فارس ومنير البعلبكي ، الطبعة الثالثة ،

: « تحف الإنباء في تاريخ حلب الشهباء » طبعة

٨ - حسن أبراهيم حسن : « تاريخ الدولة الفاطمية في المفرب ومصر وسورية وبلاد العرب » الطبعة الثالثة ،

القاهرة ١٩٦٤ .

تاريخ الاسلام السياسي ، الطبعة السابعة ، القاهرة ١٩٦٥ .

- 444 --

### ١٠ حسن ابراهيم حسن وطه أشرف

-11

١٢\_ فاضل الخالدي:

١٣- يوسف الياس الدبس

ه ۱ - زامیاور

١٧ ـ وصفي ذكريا ۱۸- فیصل چریء السامر

. 1104

19- عبد العزيز سالم

٠٢٠ محمد جمال الدين سرور: « تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق من عهد

-11

-11

- 414 -

: « عبيد الله المهدي اصام الشيعة الاسماعيلية : ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب »

القاهرة ١٩٤٧ ٠ : « المعن لدين الله امسام الشيعسة الاستماعيلية ،

ومؤسس الدولة الفاطمية في مصر » طبعة الازهر ١٩٤٧ .

: « الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق » مطبعة الايمان ، بفداد ١٩٦٩ .

. « تاريخ سورية » المطبعة العمومية بسيروت سنة ١٩٠٠ •

15 \_ محمد عزة ( دروزه ) : تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار ، ١٣ جزءاً ، الطبعة الاولى ، المكتبة العصرية صيدا ، بيروت ١٩٦٤ .

: « معجم الانساب والاسرات الحاكمة » ترجمة زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود ، جزءأن

مطبعة قواد الأول ١٩٥٢ م . 17 - احمد بن زيني دحلان : « تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية »

: « عشائر الشام » جزءان ، طبعة دمشق ١٩٤٥ : « الدولة الحمدانية » رسالة دكتوراه لم تطبع

: « طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي » ، طبعة . 1977

نفوذ الاتراك الى منتصف القرن الخامس الهجري » الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٧ .

: سياسة الفاطميين الخارجية - طبعة دار الفكر المربي ١٩٦٧ هـ .

 النقوذ الفاطمى في جزيرة العرب، الطبعة الرابعة . 1978

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس الهجريين الطبعة الثانية القانية القاهرة ١٩٥٩ .

**١٢٠ مصطفى محمد الشكعة** : « الشعر في ظل بني حمدان » رسالة دكتوراه في الآداب سنة ١٩٥٤ ، لم تطبع .

٥٢٠ الطباخ ((محمد راغب)) : ( أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » ٧ أجزاء الطبعة العلمية في مدينة حلب ، الطبعة الاولى ١٩٤٠ .

٣٦٠ نبيه عاقبل : « تاريخ بني أمية » محاضرات غير مطبوعة سنة
 ١٩٦٧ - ١٩٦٧ ٠

۲۷ ابراهیم احمد العدوی : « الامبراطوریة البیزنطیة والدولة الاسلامیة »
 مطبعة لجنة البیان العربی .

٢٨ احمد محمد محمد عدوان: « علاقات الدولة الحمدانية بالدول الاسلامية »
 رسالة ماجستير لم تطبع .

« عشائر العراق البدوية القديمة والحاضرة »
 والحاضرة » مطبعة بغداد ۱۹۳۷ .

• قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابسع الهجريين » رسالة ماجستير لم تطبع .

( مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي )
 تعريب رياض رافت ، طبعة ١٩٣٨ .

٣٢ محمد عبد الله عنان : « مصر الاسلامية وتاريخ الخطط » ، طبعة دار الكتب سنة . ١٣٥٠ ه.

**١٣٤ عطية القوصي** : « بنو الكنز » دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير لم تطبع .

" « مصر في عهد الاخشيديين » مطبعة جامعة فؤاد الاول ، طبعة اولى مصر ١٩٥٠ .

" « معجم قبائل العسرب القديمة والحسديثة » المطبعة الهاشمية دمشق ١٩٤٩ ، ٣ أجزاء .

۳۷\_ محمد كرد على : « خطط الشام » طبعة دمشق ١٩٢٥ ·

« مقدمات العدوان الصليبي » الامبراطود يوحنا تزيمكس وسياسته الشرقية ، طبعسة المرقيدة ، طبعسة ١٩٦٦ .

" « سيف الدولة وعصر الحمدانيين » طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٩ م ٠

• 3- لسترنج : « بلدان الخلافة الشرقية » نقله السي العربية

وأضاف عليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية، ووضع فهارسه بشير فرنسيس ، وكوركيس عواد مطبوعات المجمع العلمي العراقي بغداد ١٩٥٤ .

١٤ عبد المنعم ماجد : « التاريخ السياسي للدولة العربية عصر الخلفاء الامويين » طبعة مكتبة الانجلو المصرية القاهدرة

٢٤ـــ : « ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصـر »
 دار ألمارف بمصر ١٩٦٨ .

٣٤ حسن أحمد محمود وأحمد « العالم الاسلامي في العصر العباسي » الطبعسة البراهيم الشريف : الاولى ١٩٦٦ .

\$ الله وصل من سنة ١٨٠/ ( دولة بني عقيل في الموصل من سنة ١٩٨٠/ ١٩٦٨ مطبعة شفيق ــ بغداد ١٩٦٨ ٠

٥٤ ـ رزقالله منقريوس الصدفي : « تاريخ دول الاسلام » طبعة ١٩٠٧ ، ٣ أجزاء.

۲۶۔ جورج افندي يئي : تاريخ سوريـة .

#### المراجع الاجنبية

#### REFERENCES

| 1 — CANARD (M):                    | Histoire de la Dynastie de Jazira et de Syrie, 1951.                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 — COMBRIDGE<br>MEDIAEVAL HISTORY | 7                                                                                                            |
| 3 — ENCYCLOPEDIA OF<br>ISLAM       |                                                                                                              |
| 4 — LE STRANGE (G):                | Palestine under the Moslems,<br>London, 1890.                                                                |
|                                    | Catalogue of the Collection of Arabic<br>Coins preserved in the Khedivial<br>Library at Cairo, London, 1897. |
| 6 — :                              | The History of Egypt in the Middle Ages. Lodon 1901.                                                         |
| 7 :                                | The Mohammadan Dynasties,<br>Paris, 1924.                                                                    |
| 8 :                                | The Story of Cairo,<br>London, 1924                                                                          |
| 9 — MARMARII, O. P :               | Textes Geographique sur Palestine<br>Paris, 1951.                                                            |
| 10 MUIR (W):                       | The Caliphate, Its Rise, Decline and                                                                         |

Fall, Beirut, 1963.

| 11 — SAUVAGET (J) ;   | Alep. Essai sur le développement<br>d'une grande Ville Syrienne des Ori-<br>gines an Milieu du XIX, Paris, 1941 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 — :                | Inventaire des Monuments Musulmans de la Ville d'Alep, Paris , 1931 .                                           |
| 13 — :                | Deux Sanctuaires d'Alep, dans<br>Syria, 1928.                                                                   |
| 14 :                  | Les Perles Choisies D'Ebn Ach-<br>Chihna., Beyrouth, 1933.                                                      |
|                       | Répertoire Chronologique d'epigra-<br>phie Arabe, Vol. V, VI, VII,<br>Le Caire, 1934 — 1936.                    |
| 16 — VAN BERCHEM (M): | C. I. A., Syrie du Sud, 2eme Partie<br>I. II, Jerusalem « HARAM »,<br>Le Caire, 1922.                           |
| 17 — :                | C. I. A., Egypte, Iere Partie,<br>Le Caire, 1894 — 1903.                                                        |
| 18 — WIET (G):        | L'Egypte, Arabe, Paris,                                                                                         |
| 19 — :                | C. I. A., Egypte, 2eme Partie,<br>Le Caire, 1929 — 1930.                                                        |

# الفرست

| الصفح     | l                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | مقدمسة                                                                                             |
| 1 8       | بحث في المسادر                                                                                     |
| <b>T1</b> | ألياب الاول: امتداد سلطان الفاطميين الى بلاد الشام                                                 |
| 77        | ا الحياة السياسية في بلاد الشام قبل الفتح الفاطمي                                                  |
| 47        | <ul> <li>٢ ــ الفتح الفاطمي لبلاد الشام: فتح الرملة ــ خضوع طبرية ــ الاستيلاء على دمشق</li> </ul> |
| 05        | ٣ _ عدم استقرار سلطان الفاطميين في الشيام                                                          |
| 70        | أ ـ : مناهضة القرامطة للنفوذ الفاطمي                                                               |
| 77        | ب _ : حركة افتكين التركي                                                                           |
| بن ۷۹     | الباب الثاني : موقفالقبائل العربية في جنوب ووسط النسام من الفاطمي                                  |
| <b>A1</b> | ١ ـ بنو الجراح في فلسطين                                                                           |
| بة ٨٣     | أ _ مقدمة : أصلهم ، أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية والعباس                                          |
|           | ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي                                                                      |
| ٩.        | ب ـ علاقة بني الجراح بالفاطميين                                                                    |
| ٩.        | _ اسباب التردد في مو قفهم من الفاطميين                                                             |
| ٩ξ        | ـ مساعدة بني الجراح للقرامطة                                                                       |
| ٠٧        | ـ تحالفهم مع سعد الدولة الحمداني                                                                   |
| 17        | مساعدتهم للفاطميين                                                                                 |
| ي ۱۰۱     | _ العودة الى العصيان والدعوة للحسن بن جعفر الحسن                                                   |
| 177       | _ اتفاق بني الجراح وزعماء العرب _ معركة الاقحوانة                                                  |
|           |                                                                                                    |

| الصفحة |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 144    | -<br>_ عودتهم الى الولاء للفاطميين                                                     |
| 177    | ج _ ضعف بني الحراح                                                                     |
| 181    | ٢ _ بنو كلب في أواسط الشام                                                             |
| 184    | أ _ مقدمة : اصلهم ، أوضاعهم زمن الخلافتين الاموية                                      |
|        | والعباسية - ظهورهم في بداية الحكم الفاطمي                                              |
| 189    | ب _ علاقة بني كلب بالفاطميين                                                           |
| 177    | الباب الثالث: موقف امراء العرب في شمال الشام من الفاطميين                              |
| 179    | ر ـ الحمدانيون في حلب والموصل                                                          |
| 171    | ب عد استعراض الظروف التي أدت الى قيام دولتهم المستعراض الطروف التي أدت الى قيام دولتهم |
| 171    | ب _ علاقة الفاطميين مع الحمدانيين عامة                                                 |
| ۲۸۱    | جـ _ علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في الموصل في عهد :                                 |
|        | ب ناصر الدولة                                                                          |
|        | ے۔<br>۔۔ اُپی تفلب                                                                     |
| 198    | علاقات الفاطميين مع الحمدانيين في حلب في عهد :                                         |
| 198    | _ سيف الدول_ة                                                                          |
| 177    | _ سعد الدولة أبي المعالي                                                               |
| 3.7    | _ في عهد بكجور وسعد الدولة                                                             |
| 717    | ي عهد سعيد الدولة أبي الفضائل                                                          |
| 778    | بي .<br>_ في عهد المولى لؤلؤ وابنه مرتضى الدولة                                        |
| 480    | "<br>٢ ــ المرداسيون في حلب                                                            |
| 7\$7   | أ _ نشأة الامارة المرداسية في حلب                                                      |
| 307    | ب _ العلاقات بين الفاطميين والمرداسين في عهد:                                          |
| 307    | _ صالح بن مرداس                                                                        |

| الصفحة      |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲٦.         | _ نصر بن صالح                                                |
| 777         | ــ ثمال بن صالح                                              |
|             | الباب الرابع : موقف امراء العرب بالعراق من الفاطميين ودعاتهم |
| 190         | ١ _ انتشار الدعوة الفاطمية في العسراق                        |
| 414         | ا ـ بنو عقيـــل                                              |
| 377         | ب _ علاقة الفاطميين مع العقليين في عهد                       |
| 440         | ـ ظالم بن موهوب العقيلي                                      |
| 441         | _ محمد بن المسيب                                             |
| 777         | - المقلد بن المسيب                                           |
| 344         | ــ قرواش بن المقلد                                           |
| 137         | ۔ قریش بن بدران                                              |
| 484         | — مسلم بن قریش                                               |
| 400         | ٣ ـ بنو مزيد في الحلة                                        |
| 404         | أ ـــ ظهور بني مزيد في الحلة                                 |
| 414         | ب ــ علاقة الفاطميين بامراء بني مزيد في المحلة               |
| ۲۷۳         | خاتمـــة                                                     |
| <b>ፕ</b> ለፕ | المصادر والمراجع                                             |

.

| الصفحة       | السطر            | خط                                                                                                                                            | الصواب                                                          |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>V</b>     | o{               | تبضة الفاطميين ، فانهم وجدوا<br>في الامبراطورية التي الوقت اللي<br>وجد فيه أمراء الشمال متنفسا<br>لهم يضعف العباسيين وبعد قبضة<br>الفاطميين . | الشام كانت أقوى منها في شيمالها.<br>في الوقت الذي وجد فيه أمسرا |
| ٧            | ō                | فانهم وجدوا فيالامبراطورية                                                                                                                    | فإنهم وجدوا ايضا في<br>الأمبراطورية                             |
| 77           | 1                | طفج                                                                                                                                           | طفج                                                             |
| 37           | حاشية٦ سطر٣      | ت سامي الكيالي                                                                                                                                | ٧ ـ سامي الكيالي                                                |
| ٨٢           | فقرة ٢ سطر ٣     | قسارو                                                                                                                                         | فساروا                                                          |
| 77           | فقرة ۲ سطر ٦     | وأطعمته                                                                                                                                       | وأطمعته                                                         |
| ٣٨.          | فقرة ٣ سطر ٢     | ويعدهم                                                                                                                                        | ويعدهم                                                          |
| ٤١           |                  | والبثينة                                                                                                                                      | والبثنية                                                        |
|              |                  | Medil                                                                                                                                         | Medievel<br>نقش                                                 |
| ٥٨           | 1 8              | نفش                                                                                                                                           | _                                                               |
| ٧٢           | ٣                | لو أتوسطكم وأتولى                                                                                                                             | الم أتوسطكم وأنتول                                              |
| ٧٥           | ٩                | وأعد                                                                                                                                          | وأعدا                                                           |
| 77           | ٩                | اللفاطميين                                                                                                                                    | الفاطميين                                                       |
| , <b>f</b> o |                  | استلمتم                                                                                                                                       | أسلمتم                                                          |
| . 91         | سطر ہ<br>حاشیة ٦ | تفري                                                                                                                                          | تغري.                                                           |
| 98           | *                | إ أمو                                                                                                                                         | -<br>آمرا                                                       |
| • •          | حاشية ١٤         |                                                                                                                                               | الروذ راوري                                                     |
| ٩٨           | فقرة ٣ سطر ٤     | _                                                                                                                                             | يتفسيه                                                          |
|              | فقرة ٣ سطر ٤     |                                                                                                                                               | ي <b>قدر</b>                                                    |
|              |                  | یکون منهم ، وانه لقب                                                                                                                          | -                                                               |
|              |                  | ·                                                                                                                                             | ويهم <b>نا</b>                                                  |
|              |                  | نلمحسن بن علي بن الحسين                                                                                                                       |                                                                 |

.

•

| الصواب                                                                                                                                     | خطا                                                                                                                                         | السطر             | الصنحة     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ممــه                                                                                                                                      | منه                                                                                                                                         | ٦                 | 151        |
| أنفسهم                                                                                                                                     | ثقو سبهم                                                                                                                                    | 11                | 717        |
| واطمعم                                                                                                                                     | وأطعمه                                                                                                                                      | ٩.                | 737        |
| منطقة                                                                                                                                      | منظمة                                                                                                                                       | 4.                | 437        |
| هذا وقد كانت حياة بني حمدان<br>مظهرا من مظاهر الحياة البدوية<br>المتحضرة ، حبا للحرب، واستبدانا<br>بالرعبة وكرما ومروءة وشهامية<br>ونجدة . | المتحشرة ، حبا للحرب، واستبدادا<br>بالرعية وكرما ومروءة وشهاما<br>وتجدة ، هذا وقد كانت حياة بني<br>حمدان مظهرا من مظاهر الحياء<br>البدوية ، | ٣ _ ٤             | 788        |
| طفج                                                                                                                                        | طفج                                                                                                                                         | ٦<br>فقرة ۲ سطر ٥ | <b>A37</b> |
| ما قام به من<br>_ في عهد عطية بن صالح<br>ومحمود بن نصر                                                                                     |                                                                                                                                             | العنوان           |            |
| السلحو قي                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | فقرة ٢ سطر ٧      | 717        |
| البويهيين                                                                                                                                  | البهويهيين                                                                                                                                  | ب                 | 794        |
| سنة                                                                                                                                        | سنية                                                                                                                                        | فقرة ٢ سطر ٥      | 4.0        |
| نسب                                                                                                                                        | نسبب                                                                                                                                        | فقره ۳ سطر ۲      |            |
| سنجار                                                                                                                                      | سنجا                                                                                                                                        | فقرة ٣ سطر ٤      | 4.4        |
| الأسباب الآتية:                                                                                                                            | السببين الآتيين                                                                                                                             | فقرة ٢ سطر ٥      | 718        |
| عبد الله بن طاهر                                                                                                                           | عبد الله ابن طاهر                                                                                                                           | فقرة ٣ سطر ٦      | 44.        |
| وجدوا                                                                                                                                      | وجدو .                                                                                                                                      | فقرة ١ سطر ٥      | 471        |
| العقيلي                                                                                                                                    | المقلي                                                                                                                                      | فقرة ٢ سطر ٢      |            |
| وما .                                                                                                                                      | ومما                                                                                                                                        | فقرة ٢ سطر ٣      |            |
| واستنصراه                                                                                                                                  | واسنصره                                                                                                                                     | سطر ٨             | 441        |
| كان الانتشار                                                                                                                               | کان انتشار                                                                                                                                  | λ.                | 444        |
| الخليفة                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | فقرة ٣ سطر ١      | 78-        |

| الصواب               | خطا                  | السطو        | الصفحة ا |
|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| داره                 | دارة                 | فقرة ۲ سطر ۲ | 134      |
| يعزى                 | يعزي                 | فقرة ٣ سطر ٥ |          |
| وما                  | Lo                   | فقرة ٢ سطر ٤ | 337      |
| مبالاته              | ببالاته              | فقرة ٢ سطر ٥ | 450      |
| طريقه                | طريقة                | فقرة ٣ سطر ٨ | 232      |
| لم يعد               | لم يعدو              | فقرة ٢ سطر ٣ | 401      |
| وسلمي                | وسلى                 | ٤            | 707      |
| هبة الله             | هبة لله              | فقرة ٣ سطر ٣ | *77      |
| السلجو قي            | السجلوقي السجلو      | فقرة ٢ سطر ٢ | ۳٧.      |
| مراسلات              | مراشلات              | فقرة ٣ سطر ٣ |          |
| بها عن تنفید         | بها من تنفی <b>د</b> | فقرة ٤ سطر ٢ | 377      |
| فيما                 | قيما                 | فقرة ٢ سطر ٤ | 4:00     |
| والمرداسيين          | والمرداسيون          | فقرة ٢ سطر ٧ | 441      |
| الصقلي               | الصقيلي              | فقرة ٣ سطر ٥ |          |
| مرتضى الدولة بن لؤلؤ | مرتضى الدولة من لؤلؤ | فقرة ٣ سطر ٨ | ٣٨.      |
| حلبة                 | حلب                  | ققرة } سطر ١ |          |
| ولا يمكن             | لا يمكن              | فقرة } سطر ٨ | 77.1     |
| سبط بن               | سبطين                | رقم ۳        | ٥٨٣      |
| [ه. ف                | هف                   | سطر ۲        | 491      |

\$ 1

.

.

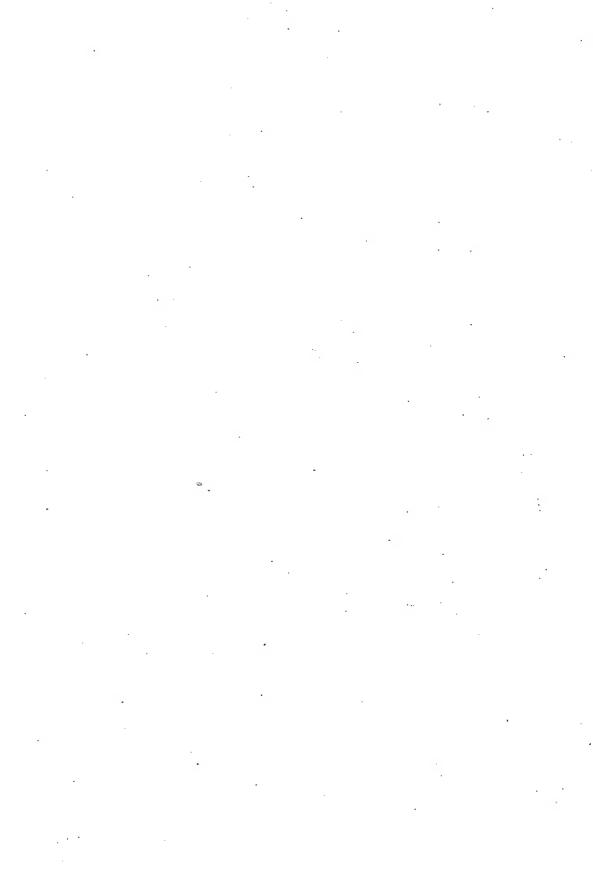

إن الأبحاث العلمية المعمقة عن تاريخ بلاد الشام في العصور الاسلامية، ناقصة . ويعتبر هذا البحث التفاتة طيبة لدراسة تاريخ بـلاد الشام في فترة غامضة ، تعد من اعقد الفترات التي مرت على هذه البلاد .

كما أن دراسة علاقة القبائل العربية بالدول المعاصرة لها ،تعتبرمن الدراسات الهامة ، والتي لم يكن المؤرخون يعيرونها اهتماما ، على الرغم من تأثيرها الكبير على الاوضاع في المنطقة سلبا أو ايجابا .

وعلاقة القبائل العربية في الشام والعراق بالفاطميسين ذات اهميسة خاصة ، لاهمية الفترة التي تبدت فيها هذه العلاقة ، وقد بدا من خلال الدراسة ، أن هذه القبائل كانت تقودها مصلحتها الشخصية ، وفائدتها الخاصة الى التعامل مع الدول المعاصرة لها ، دون ما نظر الى مصلحة البلاد العليا ، وهي نظرة قاصرة ، كان لها نتائج مباشرة وغسير مباشرة ، عانت منها بلاد الشام في الفترات اللاحقة .

وقد استطاعت المؤلفة بما بذلته من جهد مركز ، وبما استقصته من مصادر اصيلة ، نبشت من خلالها الحقائق التاريخية ، ان تصل الىنتائج مرضية ، نقلتها للقارىء العربي منقحة ، معللة تعليلا علميا . مستخدمة في عرضها المنهج العلمي السليم ، فأنارت لنا حقبة مظلمة من تاريخنا .

